



VAR. 3932. Hydehid

الكان الابعت عشرة المجرية من اسنة ١٣٦٥ الدسنة ١٣٦٥ من (سنة ١٣١١ الدسنة ١٩٤٦)

تألیف زکی محمد مجاهد

الجزء الثالث

يباع فى مكتبة مجاهد بشارع خان جعفررةم ١٢ بجوار المشهد الحسيني بالقاهرة ومن جميع المسكاتب الشهيرة بمصر وسائر البلاد العربية

ثمن الجزء الواحد <u>ص</u>

مطبقت جميازى

DS 32 .M8 v.3.

## بيني الترالع الحي

## الجزء الثالث

يحتوى على ثلاثة أقسام:
القسم السادس القضاة والمحامين
القسم السابع في طوائف الصوفيه
القسم الثامن في مشاهير النحل غير إسلامية

شهر شعبان سنة ١٣٧٤ ه شهر ابريل سنة ١٩٥٥ حقوق الطبيع والترجمة محفوظة للبؤلف

Altering the last and it was been

· was a sure

DI 480

القضاة والمحامين

بحتوی علی (۱٤٦) نرجمة

Manufactured Comp

۱۸ هم بك الملباوی ا براهيم الملباوى بك ينتهى نسبه إلى أصل مغربي عربي

ولد سنة ١٢٧٤ هـ – ١٨٥٨ م فى بلدة العطف بمديرية البحيرة ولما بلغ أشده التحق بالآزمر و درس مذهب الإمام مالك على الشيخ رزق ، كا درس علم النحو و النطق والبلاغة على شبخ الإسلام الجيزارى ، وعلى الشيخ المحلاوى وشيخ الإسلام الانيابي ، والشيخ محد أبي النجا الشرقاوى ثم اتصل بجال الدين الآفماني ، وحضو طيه شرح كتاب و الهداية ، في الفلسفة ، وكتاب و المطالع ، والعلوم الوباضية من أفلك وحساب و مبادى و الهندسة والقواعد الآربع من وضع أرسطو ، وذلك في منزله ، ثم انتقل إلى دراسة المذهب الحنني ، ودرسه على شيخ الاسلام حسونة النواوى ، وعلى الشيخ عبد القادر الرافعي .

ولما قامت الثورة العرابية اتهم الهلبارى فيها، ثم أفرج عنه، وسافر إلى بلده، واشتغل بتجارة القطن.

ولما أفرج عن الشبخ محمد عبده وعين فى الوقائع المصرية ، اختار رياض باشا رئيس الوزراء الهلبارى محرراً بالوقائع .

وفى سنة ١٨٨٣ مءين سكر تبرأ لمحمدسلطان باشار أيس مجلس النواب ، فر أيساً لكتاب اللجان بالمجلس .

وفى سنة ١٨٨٥ م عين سكرتير للبرنس حسين كامل (السلطان فيها إمد) بمر تب شهرى قدره أربعون جنيها مصريا ، السفر معه إلى السودان ، وسافر الهلبائ إلى حلفا ، ثم لم تتم الرحلة ، وألغيت وظيفته ، فرفع دءوى تعويض عن إلغاء الوظيفة ، ووكل محاميا برفعها له ، ثم كلفه بشطبها ، وبسبب هذه القضية درس القانون .

وفى سنة ١٨٨٦ م قيد اسمه محاميا أمام المحاكم الاهلية ، وفتح مكتبا فى مدينة طنطا ، ولما اشتهر اسمه انتقل إلى مدينة القاهرة ، وصار مكتبه من الدرجة الاولى . وفى سنة ١٨٩٥ م سافر أوربا وزاركثيرا من بلادها .

و تعلم اللغة الفرنسية فأجادها ، كما تعلم الإنجليزية . وقد اشترك في تأسيس الجمعية الحنيرية الإسلامية سنة ١٨٩٧ م ، وكان مستشارها القضائى ، ثم وكياما بالاشتراك مع محد محمود باشا .

وفى سنة ١٨٩٢ م اختار الخديوى عباس باشا النانى المترجم مستشاراً للاوقاف الحصوصية وديوان حموم الاوقاف والحاصة الحديوية .

11/6

واشترك في الحركة الوطنية من مبدئها ، وكان عصوا في وحزب الآمة ، ، تم في وحرب الآحرار الدستورية » .

وفى سنة ١٩٠٩ م حدثت حادثة دنشواى المشهورة ، وانتدب المترجم ليكون مدعيا عموميا ، قوقف موقفا يعارض القومية ، وينافى الوطنية ، حيث طلب من المحكمة أن تتجرد من الرحمة فى معاقبة المتهمين الأشرار (أدنياء النفوس سافلى الاخلاق) ، وامتدح مسلك الصباط الإنجليز ، وقال إنهم كانوا يستطيعون صيد الأهالى بدل صيد الحمام ، وداقع بعض المحامين عن المنهمين ، وكانوا (٥٩) متهما ، وحكم بالإعدام على أربعة منهم ، وبالجلد على بعضهم .

وقد أثار هـذا الحادث الرأى العام المصرى صد الهلباوى ، وأهاج نفوس الأدباء ، فنظموا القصائد وكتبوا المقالات منددين بالاحتلال وأنصاره كالهلباوى. ويمـا قاله شاعر النيل حافظ ابراهيم بك : \_

لیت شمری أنلك محكمة النف تیش عادت أم عهد نیرون عادا وقال عن الهلباوی : \_\_

أنت جلادنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك الحدادا وقال الاستاذ عزيز خانكى بك عن المترجم فى كتاب طرائف تاريخية : ... وكان الهلباوى بك من مخضرى عمود المحاماة ( العمد القديم والعمد الحديث يه وقد شغلت للسياسة والمحاماة حياته العاويلة العريضة ، وقد اكتوى بالبسياسة وبأفانينها وألاعيبها ، فذاق من أمرها الحلو والمر .

ومن عيزاته أنه كان مزاحاً ،كثير الميل للفكاهة ، وكان إماما في غريب الاخبار وفي غريب الملح التاريخية .

وقد امتازت حیانه بمیزه غریبه ، وهی آنه کان إذا ماأراد أن یستثیر عواطف القضاه یوحوح و بؤلول و یبکی ، وقد یبکی بعد مایضحك ، و یضحك بعد مایبکی .

ومن القضايا المشهورة التي اشترك فيها قضية دنشواى المعروفة ، وكان فيها المدعى العمومى ، وقضية سرقة التلغرافات ، وقضية اغتيال بطرس غالى باشا ، وقف تعلم اللغات الاجندية على كبر .

توفى سنة ١٢٥٩ ه \_ ديسمبر سنة . ١٩٤٤ م بالقاهرة .

المصادر: جرائم واغتبالات القرن العشرين بقلم الآستاذ عبد الحليم الجندى ، الشخصيات البارزة فى القطر المصرى ، جمال الدين الآفغانى بقلم محمد سلام مدكور، ديوان حافظ ابراهيم ، طرائف تاريخية ، تاريخ العصر الحديث بقلم الاستاذ عباس الحردلى . فى المرآة للبشرى .

الشيخ أبو القامم أحمد هاشم السوداتي .

ولد سنة ١٢٧٨ م ١٨٦١ م فى بلدة برى من ضواحى مدينة الحرطوم بالسودان، ونشأ بها وحفظ الفرآن الكريم على يدى جده الشيخ محمد المبارك، ثم سافر إلى بربر، وكان عمره نحو العشرة سنوات، وأقام مع والده الذى كان قاضيا لمديرية بربر، ودخل مدرسة يربر حتى ترعرع، ثم أخذ ينلقي الدلوم على الشيخ محمد الحتير عبد الله ، والسيد حسين المجدى الازمرى الذى سافر معه إلى المشيخ محمد الحتير عبد الله ، والسيد حسين المجدى الازمرى الذى سافر معه إلى المخرطوم، فقرأ عليه هناك النحو، وجمع المجوامع فى الاصول، وغير ذلك، ثم عاد إلى بربر منزودا بالدلوم والاداب وعين مدرسا بجامعها، ثم اتصل بالمهدى عاد إلى بربر منزودا بالدلوم والاداب وعين مدرسا بجامعها، ثم اتصل بالمهدى عدر إلى وجمله كانبا أيهنا.

ولما مقطت أم درمان واحتانها الحكومة المصرية عين قاضيا لمديرية سئار سئة ١٨٩٩ م، ثم نقل منها إلى مديرية النيل الآزرق سئة ١٩٠٦ م، وفي سئة ١٨٩٠ م عين شيخا لعلماء السودان، وكانت له اليد البيضاء في ترقية المعهد العلمي بالسودان، وتأسيس المكتبة العلمية.

توقى سنة ١٣٥٤ ه ١٩٣٥ م ( تقريباً ) بالسودان .

وله ديوان سماء : ( روض الصفا في مديح المصطلق ) في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مطبوع .

المصادر : شعراء السودان بقلم سعد ميخاتيل . ديوان الشاطيء الصخوى بقلم حدين المنصور .

أبر النصر بن عبد القادر الخطيب الشافعي الدمشتي

ولد سنة ۱۲۵۳ هـ ـــ ۱۸۳۷ م، ونشأ في حبير والده ، وكان انتفاعه منه ، وقد جد واجتهد حتى تولى منصب القضاء الشرعى في أكثر أقضية دمشق .

ثم رحل إلى الاستانه ، وتعرف بعلمائها ووزرائها وكان فقيها شجاعا جسورا منكلها .

19 أبو القاسم أحد عاشم

> ٥٣٠ أبوالنصر الخطيب

توفى سنة ١٣٧٤ هـ - ١٩٠٦ م ودنن بالدحاح . المصادر : منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثانى -

الابخ أحد بك ايراعيم بن ايراهيم المصرى

احد بك ابراهيم

ولدسنة ١٢٩١ هـ - ١٨٧٤ م بحى الباطنية بحوار الآزهر بالقاهرة و آلق الط بالمدارس الآميرية و الآزهر و تخرج من دار العلوم سنة ١٨٩٧ م، وعين مدرسا مساعدا بدار العلوم ثم بالمدرسة السنية ثم بمدرسة الحقوق، ثم بمدرسة القضاء، ثم حين أستاذا للشريمة في كلية الحقوق ثم وكيلا للسكلية ، وفي أيامه انسست أفاق الدراسة المقارنة ، وكان قدم الدكتوراه المكان المنصب الذي ألق فيه غرسه ، وتخرج عليه كثير من علماء العصر ، وقد قال عنه تلهيده الآستاذ ا براهيم دسوقي أباطة بأشا :

كرس حياته لاستنباط أسرارالشربعة السمحاء والكشف عن دقائقها وعيراتها
و ذخائرها ، وعما تمناز به عن سائر الشرائع ، فكان يعنى بالمقا بلات الطريفة ،
و المقارنات الدقيقة بين المداهب و الآراء التي تنطوى عليها مباحث علماء الإسلام ،
ثم بين هذه وغيرها في الديانات الآخرى ،

وكان من كبار علماء الشريعة الاسلامية ، ووكيلا لجميات الشبان المسلمين ، وعصوا في مجمع اللغة العربية ومعهد الموسيق العربية ومندوبا عن جامعة قؤادالأول في مؤتمر لاهاى القانون المقارن سنة ١٩٣٢

توفى فى شهر ذى القعدة سنة ١٣٦٤ هـ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م · مؤلفاته : (١) طرق القضاءتي الاسلام (٢) النفقات فى الاسلام (٣) الاحكام

الشرعية للاحوال الشخصية (٤) أحكام الوقف والمواديث .

الممادر: جريدة الأهرام سنة ه١٩٤٥ م، الدليل المصرى السنة (٢٧) ، مجلة الرسالة العدد (٦٤٣) السنة (١٣) نقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد مجلة الغانون والانتصاد سنة ه١٩٤٠ .

الشيخ أحد بن أحد بن محمد بن حسب الله بن على بن مدكور بن أبي خطوة ، الحنني المذهب ، والمدفون في مطويس ، وينتهى نسبه إلى الامام الحسين بن الامام على بن أبي طالب رضى الله عشهما .

ولدسنة ١٢٦٨ ه ١٨٥٢ م في كفر ربيع التابعة لمركز تلامن أعمال مديرية

٥٢٢ أحد أبو خطوة المتوفية ، و نشأ بها ، و حفظ القرآن الكريم و بعض المنون ، ثم سافر إلى القاهرة ، والتحق بالجامع الازهر سنة ١٣٨١ هـ ، و تلق العلم على علماء عصره ، كالشمخ محد البسيونى البيانى ، واحمدا الرفاعى الفيوسى ، وعبد الرحن البحراوى ، وعبد الله الدرسناوى ، وحسن العاويل ، وقد حضر دروس جال الدين الافغانى ، وكان اكثر اشتفاله في الممقول على الشيخ حسن الطويل ، ولازم صحبته ، وتخلق بأخلافه، وقرأ عليه بداره العلوم الحكية والرباضية وامتحن العالمية سنة ١٢٩٣ هـ ، واشتغل بالتدريس بالجامع الازهر سنة ١٢٩٦ هـ ، وتخرج عليه كثير من العلماء ، كالشبخ عد شاكر ، و محمد حسنين العدوى ، و محمد بخانى ، وسعيد الموجى ، و محمد الغربي ، و محمد عليه كثير من العلماء .

ثم عين مفتياً لديوان الأوقاف ، ثم عضوا في المحكة الشرعية الكبرى بالقاهرة ، ورأس انجلس العلمي ، ثم انتدب للحكة العليا بعد ذلك ، فكانت له اليد الطولى في إصلاحها ، ومنع شهادات الزور ، وإصلاح حال المحامين .

توفى في شهر شوال سئة ١٣٧٤ م ١٩٠٦ م

وله رسالة إرشاد الآمة الإسلامية إلى أنوال الآئمة في الفتوى الترنسفالية .

المصادر : تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ، مجلة المثار المجلد الناسع ، مجلة المقتبس الجزء العاشر المجلد الأول .

الشيخ أحد إدريس بن حسن بن بدرى .

ولد فى بلدة الفشن بالصعيد، ولما بلغ نحو السادسة من عمره تعلم فى مكتب بيلده وحفظ بعض القرآن الشريف، وأنم حفظه فى مدينة منية بن خصيب، ثم النحق بالازهرسنة ١٢٨٨ ه وكان عمره اثنى عشرقستة، وتأتى الفقة على مذهب أبي حنيفة ودرس بقية العلوم على علماء عصره كالشبخ عبد الله الدرستأوى والشبخ عبد القادر الرافعي والشبخ المهدى والشبخ الرفاعي والشبخ محمد عبده والشبخ الاجهوري والشبخ المهدى والشبخ عمد المهنى والشبخ الاجهوري

ولما نال الشهادة اشتغل بالندريس، وفي سنة ١٢٩٩ عينته نظارة الحقانية نائبا في محكة الجيزة الشرعية ، ثم نقل إلى بني سويف وعين مفتيا ، ثم عين قاضيا بثلك المديرية ، ثم صار يترقى إلى أن عين هضوا بالمحكة العليا الشرعية ، وكان محبا للعلم وحمل الحير .

۳۳۵ أحد إدريس

توفى سنة

مؤلفاته : (١) رسالة في بيان الحصم في الوراثة ، (٢) رسالة في الدفع ، في بيان دفع الدعوى ، .

المسادر : الكنز الثمين لعظاء المصريين ،

٥٣٤ أحد بك الحسيني

أحمد بك بن أحمد بن يوسف الحسيني الشافعي، كان احمه أولا مصطفى ، ثم غير إلى أحمد ، كان والده شيخا لطائفة تجار النحاس عمدينة القاهرة .

ولدسنة ١٢٧٦ هـ ١٨٥٤ م فى القاهرة ، ونشأ يها وتلتى العلم ، ثم توفى والده وهو صغير ، واشتغل بالنجارة فى محل والده ، ثم رغب ثانيا فى الاشتغال بالعلم بسبب سؤاله للعلماء عن ذبح أضحية العبد ، ودرس على كبارالعلماء فى عصره ، كالشيخ ابراهم السقا ومحمد الحضرى الازهرى ، وغيرهما ، ولازم الشيخ الانبابى ، وأجازه إجازة عامة بجميع مروياته .

ولما أنشئت المحاكم الاهلية سنة ٢٠٠٧ ه اشتغل بالمحاماء ونبيخ قيها ، كا اشتهر بطلاقة اللمان ، وفصاحة البيان ووقرة الذكاء ، ومتالة الحجة ، وسعى فى جمع كتاب الام للإمام الشاقعي ، وطبعه على نفقته ، واشتغل بشرحه وقد شرح قسما كبيرا يوجد مخطوطا في دار الكنب المصرية وقد جمع مكنية كبيرة تحتوى على مهرى علدا في الفقه والقانون والادب والتاريخ ، ولما توفي المترجم له أهدى ولده السيد حسين الحسيني بك هذه المكتبة إلى دار الكتب المصرية ، وأنعم عليه جلالة المسيد الأول برتبة البكوية .

وكان من المشتغلين بالعلم والآدب والتأليف ، وكان يجتمع فى متزله كثير من علماء الازهر للبحث والدرس ، كماكان من كبار رجال المحاماة فى عصره .

وقد قال عنه الاستاذ عزيز عامكي بك ، , أهم عيزاته سمو أخلافه ، وصدق كلامه ، وعفة لسانه ، عرف بالإنصاف فيها يقول وفيها يكتب ، إذا ترافع كان رصين القول ، حلو المنطق ؛ عف اللسان ، جول العبارة ، عذب اللفظ ، يقرع الحجة بالحجة ، والبرهان بالبرهان ، لذا كان زملاؤه محبونه ويبجلونه ، والقضاة محترمونه ويها بونه ، إذا أكد أمرا قام خطفه قريئة على سحة ما يؤكده ،

وكان عين وقته وزمانه ، وكان بيته مثابة للعلماء والفقهاء والعظاء ، وكانت يده سخية ومرودته عالمية , توفى سنة ١٣٣٧ هـ. ١٩١٢ م ، ودفن فى قرافة الجاورين -مؤلفاته المعلموعة :

(۱) إعلام الباحث بقبح أم الحبائث (۲) بهجة المشتاق في بيان حكم ذكاة أموال الأوراق (۳) البيان في أصل تكوين الإنسان (٤) تبيان التعليم في حكم غير المبدوء ببسم أنه الرحمن الرحيم (٥) تحفة الرأى السديد الأحمد لضياء التقليد والمجتمد في الأصول (٦) الدرة في بيان حكم الجرة وحكم القيء والمرة ، (٧) دفع الحيالات في رد ما جاء على القول الوضاح (٨) دليل المسافر (٩) القول الفصل في قيام الفرع مقام الأصل (١٠) الموضاح من أن الاكل في الأضحية المعينة بالجمل منه سنة ومباح (١١) كشف الستار عن حكم صلاة القابض على المستجمر بالاحجاد ، (١٢) نهاية الأحكام في بيان ما للنية من الاحكام ، (١٣) مرشد الأنام لبرء أم الإمام ( وهو شرح على قسم العبادات من كتاب الام للإمام الشاقمي) في أرجة وهشرين بجلدا مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة

المصادر: سبل النجاح الجزء الثانى، معجم سركيس، تاريخ آداب اللغة العربية الجزء الرابح، دليل مصر السنة الاولى ليوسف أصاف، مرآة العصر المجلد الثانى، طرائف تاريخية.

السيد أحمد عان بن السيد محمد تتى ، كان أجداده من أمل المناصب الرقيعة في بلاط أباطرة المغول

ولد سنة ١٢٣٣ ه ١٨١٧ م في دملي بالهند ، و نشأ بها و لما بلخ الثانية عشرة من العمر تلقي مبادىء العلوم ، وكانت و الدته تستعيده كل ليلة ما تعلمه في النهار حتى تبخ .

وفى سنة ١٨٣٧م انتظم فى خدمة الحكومة بإدارة الإنجليز بالرغم من امتناع أقاربه وجد عام تولى منصباً فضائيا ، ثم تقلد منصب (منصف ) فى قضاء فتح بور ، ثم نقل إلى دهلى واشتغل بالعلم والمطالعة ، وألف كتابا فى آثار دهلى ، وانتخبته الجمعية الاسبوية الملوكية عضواً فيها .

رف سنة ١٨٥٧ م قامت ثورة في دهلي ضد الإنجماية وكان السيد أحمد يومئذ في منصب نائب قاضي، ونصبح زعماء الثورة بانها في غير أوانها وأنها آيلة بالمضرو على الوطن، فلم يصفوا إليه، وهددوه بالأذي إذا ساعد الإنجليز، ولما فاز الإنجليز أكرموه برائب مستديم مقداره ( ٢٠٠٠) روبية في الشهر، يرثه ( بكره )

۵۲۵ أحد خان من بعده وأعطوه هدايا كثيرة ، وفي أثناء ذلك كتب كتابا باللغة الأوردية في أسباب الثورة الهندية ، انتقد قيه كثيراً من أعمال الإنجلير ، وانتقد الهنود على هذه الثورة ، وقال إن سببها هو جهل الشعب الهندي واحتياجه إلى العلم ، وعاهد نقسه على الانقطاع إلى تعليم الشعب الهندي بأي وسيلة كانت ، وكتب في أثناء ذلك شرحا للنوراة في ثلاثة بجلدات ، وهو أول مسلم ألف مثل هذا الكتاب ، وقد أنشأ و جمية الترجمة ، فترجمت وطبعت كثيرا من الكتب التاريخية والعلمية .

وفى سنة ١٨٦٧ م سافرالى انجلترا ، وتعرف بجاءة كبيرة من أهل العلم والآدب والسياسة ، فأحلوه وأكرموه ، ومنح عضوية كركب الهند وانتخب عضو شرق. في نادى ، الانتبينوم ، ثم عاد إلى بلاده ، وأنشأ جريدة ، مصلح الحبية الاجتماعية الإسلامية ، وفي سنة ، ١٨٧٠ م أنشأ مدرسة جاسعة ، وهى المدرسة المكلية في وعلى كده .

تونی سنة ۱۲۱۲ ۵ — ۱۸۹۹ م ،

المصادر : بحلة الحلال السنة السابعة ، مجلة المقتطف المجلد الثالث والعشرون. .. وعماء الاصلاح الدكتور أحد امين

الحاج أحمد خيري باشا ، ابن السيد يوسف .

ولد بقرية الحفير، من أعمال مديرية دنفله (المديرية الشمالية الآن) من أعمال. السودان سنة ١٢٦٩ هـ - ١٨٥٧ م ، كان والده السيد بوسف قد هاجر إليها من بلدته بهوت بمديرية الغربية ، وينتهى نسبة إلى سيدى عبد الله المقام ضريحة فى وسط دار العائلة إلى يومنا هذا بهوت ، وسيدى عبد الله من سلالة السيد المفازى الحسيني المدأون بسيدى غازى غربية هاجر السيد يوسف من بهوت إلى الحفير لأن صهره اراهم أغاكان حاكما هناك ، والراهم أغا هذا هو ابن بوسف الشيش أحد الإبطال المشهورين ، وبعاد لنه لاتزال في ذاكرة الشيوخ الذين تناقلوها عن آبائهم ، وعائلة الشيشي لاتزال من أكر عائلات بهوت .

هاچر السيد يوسف إلى السودان واستوطئه ، وهناك ولد له أولاده ، ومنهم المترجم له ولاتوال عائلته الكثيرة العدد موجودة بجزيرة أرجو إلى يومنا هذا . وهي جزيرة بجوار الحفير .

ولد المترجم وأمه أم ولد حبشية الاصل، ونشأ في أكناف والدم، وكان من

۲۳۵ آحد تحیی باشا الانقياء الصالحين ، وحفظ القرآن و تعلم على الحاج فرحان وهو من أهالى السودان الذين من الله عليهم بدرجة عالية من الصلاح والتقرى والنحق بخدمة الحدكومة فى السودان ، ثم نقل إلى مصر بوظيفة ناظر قسم توص ، فأمو وأشفال عربان البحيرة فأمو ومركز أبي خص ، فناظر قلم قضايا الاسكندرية وذلك فى وقت الثورة العرابية وعقبها ، وسين فى المحاكم التى أنشئت عقب الثورة العرابية وهى المحاكم الوطنية ، وترق جا إلى وظيفة مستشار ، ثم نقل مديرا للقايوبية ، فديرا للبحيرة حيث أحيل وترق جا إلى وظيفة مستشار ، ثم نقل مديرا للقايوبية ، فديرا للبحيرة حيث أحيل الى المماش .

وسبب إحالته إلى المماش مع أنه كان في السابعة والأربعين من عمره انه أحتنى يمقدم المففور له الحديوى عباس حلى الثانى من أوربا سنة ١٨٩٨ وأفام له الزينات، فغضب الإنجابز الذين كانوا بحاولون النيل من سلطة الحاكم الشرعى، وأحالوه إلى محلس تأديب عالى تعنى بإحالته إلى المعاش فحذا السبب، وعايد كرأن سكر تير المجلس كان عبد الحالق افندى ثروت (باشا) ورأى سمو الحديو أن في هذه الإحالة مساسا به، فاستأذن السلطان في فصل أوة في المائلة الحديوية (المالكة) عن الأوقاف العامة وجعلها إدارة، وعين المترجم له مديرا لها في أول ينا برسنة .. ١٩، قهوأول مدير الحرقاف الحديد ألكرواف الحصوصية الحديوية (الملكية) عند إنشائها.

والما خلت وظيفة ناظر الحاصة عين المترجم له فيها ، وأصبح من ذلك الوقعه يعين مدير الاوقاف الحصوصية ناظرا للخاصة كذلك .

تم عين كذلك أبها على الأمير سيف الدين .

والمقرجم آثار حميدة في كل ماشغل من مناصب ، كان رائده فيها الحزم والإخلاص ، فن ذلك :

۱ — إصلاحات ببندر المنباكون. عليها بتسمية أحد شوارع البندر المذكور
 باسمه .

ب ... اجتهد فی أن تعمل و زارة الاشفال عدة مصارف جففت عزب مدیریة البحیرة و آمکن زرعها وسمی أکیر هذه المصارف باسمه , مصرف خیری ، و یمی علیه المسافر من مصر عقب مفادرة دمنهور فی طریقه للاسکندویة .

غ ـــ أنشأ بأمر سمو الحديوى المسجد الفخم الذي يعتم رقات الحديوى اسهاعيل والسلطان حسين والملك فؤاد أعتى جامع الرفاعي ، وكافأه سمو الحديوى بأن أمر بإثبات اسمه تحت اسم سموه في لوحتى المسجد اللنين تضمنتا تاريخه .

وءا تجدر الإشارة إليه أن هرتس باشا المهندس الاجنبي كان يرى إحصار رخام من إبطاليا للمسجد فأصر المترجم له على استعال رخام مصر على الرغم من قول هرتس باشا إنه لا يتحمل الحرارة ، إذ قال المترجم له : رخام مصر أقوى على احتمال جوها من غيره ، ونفذ الامر ، فأمر سمو الحديوى بعمل تمثال على هيأة الهرم ينتهى بشبه مأذنه رصع بحميع أنواع الرخام التي تزين ما المسجد المذكور وعدتها (۲۲) نوعا ، وكتب علية تاريخ اقتناح المسجد : المحرم سنة ١٣٣٠ ه وأنه رخام مصرى مهدى إلى الحاج أحد خيرى باشا ، ولا يزال هذا التمثال موجودا بروضة خيرى ، وجامح الرفاعي لا يسهل وصفه وائما تنبغي زيارته لرؤية زخارة ونقوشه وبسطه والثريات الفخمة المعلقة في أنهائه .

ه ــ وأهم هذه الإصلاحات أنه اشترى أرضا بورا بسعر ستين قرشا للفدان،
 وما زال يعالجما حتى تركيا جنة قيحاه، وبنى جا قرية سمبت باسمه : (١) روضة خيرى باشا بمركز أبي حمس عديرية البحيرة وجا حدائق جميلة تزيد على (٢٠) فدانا ، وهي مصدر رزق لآلاف من الناس ، ولولا جبوده لظلت بورا لا ينتفح جا.
 لا ينتفح جا.

ولم يكتف بذلك ، بل حرص صديقه الهليارى بك المحامى الكبير المتوفى سنة ١٩٥٩ ه على شراء جانب من الارض بجاوره ، وتنافسا فى الإصلاح . توفى فى ٢٩ من صفر سنة ١٩٢٩ ه ، ١٩٢٩ ه ، ودنن بمدقته الخاص بقرافة المجاورين أمام مدفن الشبخ محمد عبده .

وهو والد الاستاذ الادبب أحد بك خيرى ، الذى هو من المشتغلين بالعلم والادب ، وله مكتبة خاصة تعتوى على نفائس الكتب المخطوطة والمطبوعة ويبالخ عددها خمسة عشر ألف بجلد . شاهدتها أثناء زيارتنا له فى الروضة

<sup>(</sup>۱) وقدة رت هذه الروضة مأصدقائي المفاء الأستاذ المؤرخ السيدحسن عبد الرهاب مغنش الآنار العربية ومؤلف تاريخ المساجد والمستشرق الأستاذ يان يرخان الهواددي حكرتم عام مغوضية هوابدا يمصر والأستاذ الأديب السيد محد عبد الجواد مؤاف تغوم دار العارم وغيره م

المصادر : نجل المترجم السيد احمد خيرى والمداتح الحسينية ، ديوان الصرفى مقتطفات زمور محامد الجليل في ماقيل في الحاج أحمد خيرى باشا مخطوط .

السيد أحمد شاكر بن أبي الثناء السيد عمود الآلومي .

۲۷ ه آحرد شاکر الآلوسی

ولد سنة ١٣٦٤ ه و١٨٤٧ م ، قرأ العلوم العربية والفقهية والرياضية ، وسمع النفسير والحديث والمصطلح ، كل ذلك على إخوتة الاعلام وبعض مشايخ دار السلام ، وكان جيد الذاكرة ، قرى الحافظة ، حفظ في صباء الاجرومية والالفية في النحو والرحبية في الفرائض والاعالى في العقائد وأغلب مقامات الحريري .

ولما بلغ العشرين من العمر اشتغل بالوعظ فى أشهر الجوامع، ثم ولى القضاء فى أرجاء العراق بالبصرة وكربلاء وغيرهما ، وعين عضوا فى مجلس الإدارة وبعض محاكم العدلية

وسافر إلى الشام والآستانة وغيرها من البلاد الرومية، وفي الآستانة نال شرف المثول بين يدى السلطان عبد ألحميد، ورقاء وعيته مدرسا وناظرا في مسجد السيد سلطان على بيفداد.

ولما عاد إلى مسقط رأسه اشتغل بالتدريس وخدمة العلم ونشر بعض كتب أبيه وظل مثابرا على هذه الطريقة حتى لفت نظر السلطان إليه ثانيا ، قأنم عليه برنية قاضى الحرمين وبالوسام المجيدى الثالث قحسده بعض الناس ووشى به إلى السلطان وسافر إلى الآستانة مخفروا ، فلما حوكم ظهرت براءته ، وعيته السلطان عضوا فى مجلس المعارف الكبير فى الآستانة .

وكان لين الجانب، لطيف المشر، حسن السلوك، ذا عقل حصيف، وحلم واسع، وفعلل غزير، وكان شديد التأنق في الملبس والمأكل، وقل من يدانيه في ذلك .

نوفى فى شهر رمضان سئة . ١٣٣٠ هـ. ١٩ ١٩ م فى الآستانة : المصادر : أعلام العراق للاستاذ عمد بهجت الآثرى .

الشبخ أحمد بن حسن الشعلى الدمشتي مفتى الحنا بلة بها .

ولد سنة ١٢٥١ ه سد ١٨٣٥ م في الشام وقشأ بها في حجر والده ، وكان أكثر انتفاعه منه ، وتلتى العلم على علماء عصره ، واستجاز له والده منهم ، وتصدر

۵۲۸ آحد حسن الشعلی التدريس بعد رفاة والده في عراب الحنابلة بجامع دمشق في شهر رمضان ، وتولى فتيا الحنابلة والقضاء الحنبلي في دمشق ، كما تولى غميرهما من الوظائف الشرعية ، وكانت له دروس عاصة في بيته ، بين حمديث وفقه و فرائض وحساب ومساحة وتحو ، وكان درسه جم الفوائد ، وقد تولى النيابة الشرعية في محكة المونية وأحسن إليه يرتبة تدريس رؤوس أدرنه .

وكان من نوابخ الطاء المتفناين المحقفين، رفيق الحاشية والشيائل الين الجانب، كثير التواضع ، وكان يشار إليه بالبنان في علم المواريث وتقسيم التركات والحساب .

> توفى سئة ١٣١٦ هـ -- ١٨٩٨ م فجأة ، ودفن بمفيرة الدحداح . وهو والد الشيخ مصطفى مفتى قضاء درما ، وعبد اللطيف افندى .

المصاد : منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثانى ، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، طبقات الحنابلة .

أحد شكرى باشا .

ولد فى بلدة الغريب النابعة لمركز زفتى ، و نشأ بها ، وتلق العلم فى مدرسة القلعة ، ودرس قبها علم الإدارة الملكية ( الحقوق ) ، ثم انتخب السفر إلى فرنسا فى أول بعثة أرسلها الآمير سعيد باشا النخصص فى العلوم السياسية ، ولما أتم دروسه فى فرنسا عاد إلى مصر سنة ١٨٦١ م والتحق بخدمة الحكومة ، وتقلب فى وظائفها إلى أن عين محافظا لمدينة بور سعيد (عموم القتال) ، ثم مديرا الإدارة عموم السودان وملحقاته أيام النورة المهدية ، ثم تنقل فى الوظائف إلى أن كان وكيلا للدائرة السنية ، ثم نقل إلى المديريات ، فعين مديرا المنوفية ثم الاسيوط ، ثم وكيلالوزارة الداخلية ، ثم عافظا المقاهرة .

وكان نوبها مستقيا مقبلا على عمله بهمة و نشاط ،

تونى سنة ١٣١٣ ه يوليوسنة ه١٨٩٥ بمدينة الإسكندرية عن تحو خمسة وسنين سنة وهو والد محمد نجيب بك شكرى الفاضى بالمحاكم نختلطة سابقا ، والمرحوم ابراهيم عزت بك شكرى وصاحب الدولة اسماعيل صدق باشا .

المصادر : البعثـــات العلمية للامير عمر طوسون ، مجلة المصور العدد ( ١٣٢١ ) .

۱۹۹۵ أحد شكرى باشا ۰۳۰ أحمد عزبت باشا المابد احد عرت باشا العابد بن محيي الدين أبى الحول ( المشهور بأسم هولوباشا ) ابن عمر أغا بن عبد القادر أغا بن محمد أغا الأمير قائص العابد من أمراء المشارقة بندى إلى عشيرة عربية تعرف بقبيلة ( الموالي ) الكردية .

ولد سنة ١٨٧٧ هـ — ١٨٥٥ م في دمشق ونشأ جا وقرأ مبادي العلوم على مشاهير علماء هصره كالشيخ عبد الرحمن الاستوى والشيخ أحمد الشعلى والشيخ أحمد هابدين وتعلم مبادىء اللغات التركية والفرنسية والابجليزية في مدرسة الآباء العازريين وهلى أسانده مخصوصين في بيت أبيه ثم انتقل إلى المدرسة البطريركية في بيروت فانقن جا اللغة الفرنسية وأخذ العلوم العربية العالية على الشيخ ناصيف اليازجي.

ولما اتم علومه سمى له والده فى وظيفة وعين كاتبا فى قلم المخابرات التركية ثم أخذ يترق حتى صار فى سنة ١٨٧٣ رئيسا لذلك القلم واللم المخابرات العربية أيضا وعهدت البه الحكومة بتحرير القسمين العربى والتركى فى جريدة سوريه الرحمية لبراعته فى فنون الانشاء وفى سنة ١٨٧٨ أصدر جريدة دمشق ق-اقع بها عن الدولة والوطن و نشر على صفحاتها فصولا كثيرة نوه فيها بمائر العرب ومفاخرهم وعلومهم وقضا تلهم ثم كثرت أعماله و نقل الى احدى الوظائف خارج مدينة دمشق فرك الجريدة .

وفى سنة ١٨٧٦ عين كاتبا نجلس إدارة ولاية سوريا ، وفى سنة ١٨٧٩ عين دئيسا نحكة الحقوق ثم مسيطرا عاما على جميع المحاكم فى ولايتى سوريا ربيروت ولواء القدس وكان رستم باشا وواصا باشا يشمدان هليه ويستدعيانه لاصلاح شؤون محاكم جبل لبنان وفى سنة ١٨٨٤ عين مفتشا عاما لمحاكم ولاية سلانيك ثم نقل وثيسا نحكة الجزاء البدائية فى الماصحة ثم وتيسا نحكتيها الاستثنافية ثم وثيسا عاما على محاكم الجارة الأهلية والمختلطة وفى سنة ١٨٩١ عين عصوا لدائرة التنظيمات فى بحلس شورى الدولة وفى سنة ١٨٩٥ اختاره السلطان عبد الحميد الثانى كاتبا خاصا له و عهد إليه بعضوية اللجان المالية وغيرها وشمله بعناية خاصة فأحرز من خاصا له و عهد إليه بعضوية اللجان المالية وغيرها وشمله بعناية خاصة فأحرز من المجد والمنزلة ما لم محرزه أحد من أبناء العرب المسلمين وكان له للنصيب الاوقر فى إدارة شئون السلطنة العيانية وكانت كلمته الكلمة الناقذة قيها وجمع بعصاميت وقرط فردارة شئون السلطنة العيانية وكانت كلمته الكلمة الناقذة قيها وجمع بعصاميت وقرط في وقدرته مالا وافرا و ثورة طائلة نقدر بالملاين.

ولما حدث الانقلاب العثبانى المشهور سنة ١٩٠٨ ساقر المترجم إلى أوربا شمإلى مصر وأقام بها فى مدينة القاهرة واتخذ منزلا فخا فى حى قصر الدبارة .

توفى سنة ١٣٤٣ هـ .. اكتوبر سنة ١٩٢٤ م بالقاهرة .

مؤلفاته : (١) حقرق الدول مترجمة (٢) تاريخ جودت ترجم الجزء الأول (٣) الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ترجمه من العربي إلى التركي .

وهو والد محمد على العابد رئيس الجهورية السورية .

المصادر: تأريخ الصحافة العربية الجزء الثانى اللطائف المصمورة عدد ٧٠٠ مشاهيرالكرد الجزء الثانى الرابطة العربيةالسنة الثانية المجلد الرابع الجزء ٨٥ تاريخ السوريين في مصر الجزء الأول.

أحمد فتحى باشــا ، ابن الشبخ ابراهيم زغــلول وشقيق الزعيم الحالد ســعد زغلول باشا .

۱۳۱ احد نتہ احد فتحی زغلول باشا زغلول باشا .

ولد فى بلدة إبيانة النابعة لمركز فوة بمديرية الغربية سنة ١٢٧٩ هـ - ١٨٦٢ م، و توفى والده وهو رضيح، و تاتى مبادى، العلوم فى كتاب القرية، ثم فى مدرسة رشيد، ثم النحق بالمدرسة النجهزية ومدرسة الألسن، وفى سنة ١٨٨٤ م أرسلته وزارة المعارف بعثة إلى فرنسا لدرس الحقوق، ولما نال شهادة الليسانس عاد إلى مصر، وهين فى قلم قضايا الحكومة، ثم عين رئيسا لنيابة أسيوط ثم رئيساً لنيابة الاسكندرية، ثم مفتشا بلجنة المراقبة فرئيسا لحكمة الوقازيق، ثم رئيساً لحكة مصر ثم وكيلا لنظارة الحقانية سنة ١٩٠٧ م.

وقال الاستاذ أحمد لعلني السيد باشا : ــــ

وكان فتحى باشا حديد الفهم ، يتوقد ذكاؤه نورا تضرب به بيننا الأمثال ،
 بلبخ العبارة فصيح اللسان غزير المادة في علمه الحاص والعام .

وكان مترجما عنما أمينا ومؤلفا كبيرا ، . انتهى باختصار وكان من مشاهير هلما. عصره فى القانون والاجتماع والاخلاق ، ومن المشتغلين بالمملم والادب والناليف .

توفى فى شهر مارس سنة ١٣٢٧ هـ – ١٩١٤ م بمصر ورثاه شوقى . مؤلفاته المطبوعة : (١) شرح القانون المدنى (٢) كتاب المحاماة (٣) أصول الشرائح (٤) سر تطور الامم (٥) سر تقدم الانجامز السكسو نيين(٦) روحالاجتماح  (٧) خواطر وسو أنح في الاسلام (٨) خطاب مصطفى قاصل باشا (٩) الاثار الفتحية مقالات في الادب و الاجتماع وله غير ذلك لم يطبع.

المصادر: مرآة العصر انجلد النانى، مجلة الهلال السنة ( ٢٣ )، تاريخ الاداب العربية للاب لويس شيخو، تقريم مسعود السنة الثانية، تأملات بقلم لطنى السيد باشا، مجلة البيان السنة الثالثة، الاعلام الجزء الاول الزركلي. والرسالة عدد (٧٧٤٣) ملا أحمد، ابن ملا قادر الكردي.

۳۳۵ أحمد قادر الكردى

ولدسنة . ١٢٧ م - ١٨٥٣ م في السليانية و نشأ بها ، و ناتي مبادى العلوم و اللغة الفارسية على والده ، و العلوم الدينية على الشيخ عبد الرحمن و السيد حسن ثم حين في النيابة الشرعية في السليانية ، واشتغل بالندريس في مدرسته الحرصة ، ثم عين في النيابة الشرعية في حليجة وكان من المشتغلين بالدام وله نصيب و افر من الآدب الفارسي و التركي ، وله ديوان أشعار بتلك اللغات ، و نقيه في أشعاره و صائب ،

توفی سنة ۱۳۲۸ ه -- ۱۹۱۰ م .

المصادر : مشاهير السكرد وكرد ستان الجزء الأول .

أحد ابن الحاج محد ابن الحاج أبي بكر المشهور بكتخدا .

احد کتخدا

ولد سنة ١٢٥٤ هـ – ١٨٢٨ م، وتولى تربينه عمه مصطفى أغا، وظهرت عليه أمارات النياحة والنجابة منذ نشأته ، ولما بلغ رشده انتخب عضوا في الإدارة وصار يتقلب في المناصب إلى أن عين عضوا في مجلس استئناف الحقوق في حاب ، ثم عين وكيلا عن الرئيس في هذا المجلس .

وفي سنة ١٣٣٧ م عين عضوا لمجلس الاعيان في الاستانة وكان حسن الاعتقاد. مجا العلم وأهله ، محترما لحلته مواظباً على الصلوات الحنس ، لا يعرف الكذب ولا الحنداع ، ناصحا لمن استنصحه ، حسن الصداقة ، واقباً عا يعد به ، وقافاً عند الحق ومن خيرة الوجهاء في الشبهاء (حلب) .

توفی فی شهر جمادی الآولی سنة ۱۳۳۸ م — ۱۹۲۰ م ودنین فی تربة الصالحین شرقی مقام ابراهیم .

المصادر : إعلام النبلاء بتاريخ حلم الشهياء الجزء السابع .

٥٣٤ أحد لطني بك

أحد لطني بك ابن السيد يوسف عاشور المغربي الأصل ، من أشهر تجاومصر في عصره، وشقيق الاستاذ عمر بك لطني .

نشأ وتربى فى بيت والده ، وتلتى العلم بمدرسة الفرير ، والمدرسة النرفيقية ، ومدرسة المعقوق ، وقال شهادتها سنة ١٨٨٩م، ثم مين مندويا قضائيا فى الأوقاف، ثم اشتغل بالمحاماه سنة ١٨٩٩م و فيهاظهرت مو اهيه ظهورا جليا ، إذ اشتهرف القانون المدنى شهرة لم بدانه فيها أحد ، وامتاز بنقض الأحكام المستأنفة .

وانتخب نقيبا للمحامين سنة ١٩٢٥ م .

واشترك في الدفاع في قضية الاغتيال السياسي ، وحكمت المحكمة بالبراءة .

وكان من الرجاء المخاصين الوطن ، وخطيبًا مفهومًا ومدافعًاعن حقوق الضعفًا ، والملهوفين والمظلومين ومن كبار رجاء الحزب الوطنى ، وزعيًا من زعمائه المعدودين .

وقال عن المنرجم الاستاذ عزير خانكى بك في كمتاب طرائف تاريخية : ـــ , مهر أحد لطني في العلوم الفرقية وفي العلوم الشرعية حتى كان أشبه شيء عوسوعة حية متحركة فكان إذا كتب أرثرافع تجدعلى كتابته أوكلامه طابعا خاصا يدل على أن أضلاعه ملئت من كتب القانون والفقه

كان نبيلا في مقصده ، أنيقا في مابسه ، لذيذا في احاديثه ، يجمع بين محسنات المبانى ، ومحسنات المعانى .

كان من المحامين الشم الذين إذا طلب منهم فقير المرافعة بالمجان لايتردد ولايتأخر.

علا بطموحه إلى صدر النقابة ، فانتخبه زملاؤه نفيباً مرتين ، مرة فى سنة ١٩١٧م، ومرة فى سنة ١٩٢٥ م كما بر فى السياسة التى كانت له فيها البد الطولى ، وانتخبه زملاؤه أعضاء الحزب الوطنى وكيلا للحزب فى زمن رئاسة فريد بك ، .

توفى سنة ه١٣٤ هـ ــ أغسطس سنة ١٩٧٩ م فى مدينة الإسكندرية , ودنن فى القاهرة .

الممادر : مجلة كل شيء العدد (١٣) طرائف تاريخية

الشبيخ أحد ابن نقيب الاشراف بمدينة فاس الشبيخ المأمون البلغبثي العلوى الحسنى الرقالة ه

070 أحمد المأمون البلغيش أخذ من أعلام ، منهم محمد فتون ، وأحمد الحياط وحمد الولاق الشنجيطي . وعنه أخذ جماعة منهم الشبخ محمد عبد القادر سوده ، والشبخ الطاهر محمد السوسي المفرق .

نولى قعناء الصويرة، والدار البيطاء مرتين ومكناسة الوينون، ووحل للشرق ثلاث مرات وحج وزار واستفاد وأفاد، وزار المنستير سنة ١٣٤٧ هـ وله شعر سهل المأخذ، عذب المورد.

توفي سنة ١٣٤٨ ه ١٩٣٩ م في فاس .

مؤلفاته : (١) رحلة إلى الحجاز ( نظا) ، (٢) منظومة في عملم التوحيد (٣) تنسم عبير الازهار بتبسم تغور الاشعار (ديوان شعر في مجلدين) ، (٤) شرح أرجوزة في آداب المتعلم والعالم في مجلد (٥) شرح الايتماج بنور السراج .

المصادر : شجرة النور الوكية

وكان يقيم في مدرسة نور الدين للشهيد ، وتخرج عليه كرثير من رجال العلم ، وله بعض آثار في الفرائض والأدب واللغة ، وله شرح المجلة في مجلدين مخطوط . توفي سنة ١٣٣٥ هـ ١٩٠٧ م .

المصادر : منتخبات تو اريخ دمشق الجزء الثاتي .

الشيخ أحمد ، ابن الشيخ هرون عبد الرازق .

ولد سنة ١٣٨٩ ه ١٨٧٣ م في يلدة بنجا النابعة لمركز طبطاً ، ونشأ بها ، ولما بلغ السادسة من عمره سافر مع والله إلى القاهرة ، وتلقى بها مبادى العلوم ، وحفظ القرآن الكريم ، ثم دخل مدرسة العقادين ، و ال منها الشهادة .

وفى سنة ٣ . ١٩ م النحق بالازهر الشريف ، وتلقى العلوم الازهرية على علماء عصره كالشيخ أحد أبى خطوة والبحيرى وعبدالرحن نوده والإنها بى شيخ الازهر والاشمونى و محد شقير النواوى ووالد والاشمونى وأبى الفضل شيخ الازهر وأحد الرفاعي ومحمد شقير النواوى ووالد المترجم وغيرهم من كبار العلماء ، وقال شهادة العالمية سنة ١٣١٥ ه ، ثم عين قاضيا ملكر الجيزة ، ثم مفتيا لإقليم الجيزة ، ثم مفتيا المحكة الشرعية ، ثم وثيما لمحكة

البايدى البايدى

٧٧٥ أحد عرون عبد الرازق قنا ثم الوقازيق ثم محكة ،صر الابتدائية ؛ ثم مديراً للماهد الدينية ، واشترك في وضع مشروع تنظيم المحاكم اشرعية وتعديل درجات القضاة الشرعيين ، وكان عضو بحاس إدارة مدرسة القضاء الشرعي .

توفى سئة ١٣٤٨ ه ينابر سنة ١٩٣٠ م.

المصادر : الكنز الثمين لعظاء المصريين ، المصور العدد (٢٧٦) .

الشيخ إدريس بن أحمد ، الحما بي ، الزوهو تي .

كان فقيها عدلا ، رمنيا نولى نيابة الفضاء بالزاويه الإدريسية عن قاضى مكتاسة و نواحيها أحد بن سوده للرى ، إلى أن أعفى للمجزد وكبر سنه ، وأقيم مقامه ولده المترجم .

توفى سنة ١٣١٨ ه ١٩٠٠ م ، ودنن بمقبرة خيير من الزاوية . المصادر : إتحاف أعلام الناس الجزء الثالث

إدريس بك ، ابن أسماعيل راغب باشا .

ولد سنة ١٢٧٩ م ١٨٦٢ م في الفاهرة ، ونشأ جا واعتنى والده بتربيته وتهذيبه وانتخب له أسانذه تنقى عليهم العلوم الابتدائية واللغة العربية ومبادى اللغات التركية والفرقسية والإنجليزية ، وكان أثناء طلبه العلم مجنهدا في اقتباس العلوم والآداب ، ثم درس العلوم الرياضية إلى أن برع قيها ، واشتغل بمطالعة علم الشرائح .

ونى سنة ٢٠٠٧ ه تونى والده فتولى إدارة دائرته وأنعم عليه الحنديوى توقيق بالرتبة الثانية .

ولما أشكات المحاكم الأملية عين في سنة ١٨٩٠ م فائب قاضي محكمة مصر الابتدائية ، ثم قاضي المحكمة المذكورة .

وكان عضوا في الجمعية المساسونية ، وترق في درجانها إلى أن انتخب رئيسة للمحفل الأكبر الوطني المصري •

وكان من المشتغلين بالملم ، واسع الاطلاع في سائر العلوم ،كلفا بالمطالعة ؛ وقد جمع مكاتبة كبيرة نفيسة تحتوى على ألفي كتاب .

وكان حسن الحلق ، لين العريكة ، محبا لعمل الحير والإحسان .

نو في سئة :

۴۸ م إدريس أحد الورهو تى

۵۳۹ [دریس بك راغب مؤلفاته المطبوعة : (1) النخبة الراغبية في الأفعال العربية (٢) طبب النفس لمعرفة الأوقات الخس (٣) الغانون المساسوني للمعفل الأكبر .

المصادر : كتاب الموسيق الشرقى، معجم سركيس ، مرآة العصر المجلد الأول، الحقائق الاصلية في تاريخ الماسونية العملية .

+ \$ ه إسماعيل جوده بك

إسماعيل جودت بك ، ابن صالح بن ابراهيم بن خليل ، وينتي نسبه إلى بني شيبة محكة المكرمة .

نشأ وتعلم بمصر ، ثم سأقر في بعثة إلى قرنسا على نفقة سعيد باشا والى مصر ، ولما أنم دروسه الثانوية بباريس التحق بجامعة السوربون ، ثم انتقل إلى مدرسة السياسة العالمية حيث بخرج على ريتان الفيلسوف و وضع كتابيه في الرئاسة والسياسة ثم في أحكام الفرآن . ولما عاد إلى مصر عين في معية اسماعيل باشا ؛ ولما أنشئت دار الأوبرا عن مديراً شا . وفي ذلك العهد وضع ووايته الفشيلية ،موسى، . ثم نقل إلى المعية وعين في التشريفات .

ولما قامت النورة العرابية اشترك فيها فحكم عليه بالنفى ثلاث سنوات خارج القطر المصرى فاختار الإقامة بالآستانة . ثم افتديته الدولة العلية ضمن وقد لحضور انفاقية مؤتمر لندن سنة ١٨٨٥ م ألحاصة بمصر ، ولمما انقضت مدة النفي عاد إلى مصر ، واشتغل بالمحاماة .

توفی سنة ه۱۳۱ هـ — ۱۸۹۷ ·

المصادر : صفوة المصر ، مصر فى القرن الناسع عشر يقلم ابن المترجم صالح بك جودت .

الشيخ إسماعيل الحافظ العذرابلس .

تولى من المناصب الدينية أسماها بعد دراسة كثيرة وبحوث فياضة في العلوم والفنون . وعين عضوا في محكمة الاستثناف الشرعية في فلسطين .

وكان عالما عبقريا برجع إلى علمه في أكثر الشئون الدينية والدنيوبة ، كماكان شاعرا بليغا نظم كثيرا من القصائد .

> تونی سنة ۱۳۵۹ هـ – ۱۹۴۰ م . المصادر : طرابلس الفيحاء بقلم مصطفی محمود الرافعی .

۱۶۵ إسماعيل الحافظ الطرابلسي

اسماعيل عبد القادر الكردفان

الشيخ إسماعيل عبد الفادر المفتى الكردة فى سبط العارف باقة الشيخ اسماعيل الولى ابن عبد الله الكردة فى ، وبفنهي نسبه إلى سبدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم .

ولد سنة ١٢٠٠ هـ ـ ١٨٤٤ م بمدينة الأبيض عاصمة مديرية كردنان ، ونشأها ، وتلتى مبادى ، العلوم فيها شم سافر إلى مصر ، والنحق بالآزهر ونال الشهادة ، ثم عاد إلى وطنه وعينته الحركم مة المصرية مفتيا لديار كردنان ؛ ولمساقامت الحركة المهدية هاجر إلى الخرطوم ولمسا توفى المهدى صحب خليفته عبد الله التعايشي وعيته قاضيا بأم درمان . واصطفاه لفسه . وأمره بتأليف سيرة المهدية تحتوى على حوادثها وتعاورانها من يوم نشأنها إلى نتوح الخرطوم ، فسكتب سفرا جاسا . وطبعت منه آلاف النسخ بأمر الحيفة . وأحديت الأنصار . ثم غضب الخليفة عليه . وقرر نفيه إلى الرجاف ( بحر الجبل ) وكان من المنتقلين بالعلم والآدب ونظم الشعر .

توفى سنة ١٣١٦ ه ـــ ١٨٩٨ فى الرجاب عدوية منجلا . المصادر : شمراء السودان الجزء الاول . الاعلام الجزء الاول للزركلي .

إلياس جرجس طراد -

ولد في بيروت سنة ١٢٧٦ هـ - ١٨٥٩م . ودرس في المدرسة الوطنية البستانية . ثم تعاطى التعليم والمحاملة . وصار عضوا في محكمتي البداية والاستثناف . ودخل الجمية العلمية السورية . وله آثار كتابية كنعربب عدة روايات تمثيلية وفصول عديدة في القوانين والنظامات وفي السياسة والعمران نشرها في صحف الآستانة وسوريه ومصر . وصنف توجهانا في اللغتين الإنجابزية والعربية . وله أرجوزتان في الفرائيس والجزاء .

ترفی سنة ۱۲۲۲ هـ — ۱۹۱۲ م.

المصادر : تاریخ الاداب العربیة فی الربیع الاول من القرن العشرین ، تاریخ حیاة المترجم فی مجلد کمیر بقلم نفولا باز .

إلياس فياض:

ولدستة ١٢٨٩ م ١٨٧٢ م في مدينة بيروت ، ونشأ بها وتلق العلم بمد سةر

ع ع ہ إلياس فياض

**۳۶ ۵** إلياس جرجس طراد الثلاثة أقار ، ثم اشتغل بالصحافة والتحرير في جريدة الرائد المصرى بالقاهرة سنة الثلاثة أقار ، ثم اشتغل بالصحافة والتحرير في جريدة الرائد المصرى بالقاهرة سنة المعرب معصر علم الحقوق ولما تخرج اشتغل بالمحاماة مدة ، ثم سافر إلى بيروت بعد الحرب الكبرى الأولى وعين مديراً للشرطة ثم مستشارا في محكة النجيز ثم وزيراً الزواعة ثم مديراً للمارف فنائيا ،

وكان من أدباء عصره المشتغلين بالعلم والأدب والترجمة .

. ترنی سنة ۱۲۱۹ ه ۱۹۳۰ .

مؤلفاته : (١) ديوان فياض طبيع في بيروت ، وله عدة روايات تمثيلية . المصادر : المختارات الجز الثانى، المشوق الجزء الحامس .

أمين بن إبراهم شميل ، شقيق الدكتور شبل شميل

ولد سنة ١٩٤٣ هـ ١٨٢٨ م في كفر شيا بلبنان و تاقي العلم بحدوسة المرسلين الأمير كان ببيروت و أخذ اللغة العربية والفقه عن السيد سحيي الدين اليافي ، ثم سافر إلى انجائرا سنة ١٨٥٤ م، و تولى إدارة الأشغال النجارية في محل السيد عبد الله ادلى الناجر ، ثم تعاطى النجارة لحسابه ، وربح منها ثم ترك النجارة بسبب خسائر ، وعاجر إلى مصر واشتغل بالمحاماة ، وأصدر سنة ١٨٨٦ م جريدة الحقوق ، و نال ثقة رجال القضاءا كان متصفا به من الصدق وسلامة العلوية .

وكان من المشتغلين بالعلم والأدب والثاريخ ونظم الشعر توفى سنة ١٣١٥ هـ ١٨٩٧ م فى القاهرة .

مؤلفاته : (١) الوانى بالمسألة الشرقية المجلد الأول . (٣) المبتكر (مقامات وشعر) . (٣) السدرة الجلية في الأحكام القصائية (٤) بسنان النزهات في قن المخلوقات مخطوط (٥) النظام الشورى .

المصادر : الأعلام الجزء الأول ، معجم سركيس، تراجم مشاهير الشرق الجوء الثاني .

أمين عبد الله فكرى باشا ، ابن عبدالله فكرى باشا

ولد سئة ١٣٧٧ء ١٨٥٦ م في القاهرة ، ونشأ بها ، وتلقى العلوم الابتدائية بالمدارس المصرية .

و في سنة ١٨٧٥م سافر في بعثة إلى فرفسا والنحق بكاية الحقوق بمدينة إركس . ولما عاد إلى مصر عين في سنة ١٨٧٨ م إلى نيابة المحركمة المختاطة ، ثم صار يترفى

ه که ه آمين شميل

۲۶ ۵ أمين عبد الله فكرى باشا إلى أن عين قاضيا بمحكمة الاستئناف الاهاية ، ثم محافظا لمدينة الإسكندرية ، وفي سنة ه١٨٩ م عين ناظرة الدائرة السنية .

وقد سافر مع والده في الوقد العلى المصرى لحضور مؤتمر أستكبولم بالسويد وزار أوربا ، وكتب رحلة والده : (إرشاد الآلبا إلى محاسن أوربا ) .

توفى سنة ١٣١٦ • ١٨٩٩ م ورثاء إسماعيل صبرى باشا ، ودفن مع والده فى قرافة المجاورين .

مؤلفاته (۱) جغرافیة مصر والسودان . (۲) إرشاد الآلیا إلى محاسن أوریا . (۳) الآثار الفکریة ( بحتوی علی مآثر والده من نظم و نثر ) .

المصادر: الآداب العربية للا"ب شيخو ، مرأة العصر المجلد الآول ، مجلة المقتطف المجلد (٣٣) ، دليل مصر السنة الأولى ليوسف آصاف ، الاعلام الجزء الأولى للزركلي .

أمين بن عمر الناجر الشهير بالشبيب الدمشتى الحننى . قرأ على الشيخ عبد القادر المالكي ، ولازم غيره من العلماء ، ثم سافر إلى الآستانة ، واستخدم نائب النزكية في عكمة الفسام في باب المشيخة الإسلامية وتولى قضاء عكا وجنين ووادى العجم ودوما وصفد واللاذفية ونابلس وتقلد رتبة الموالى ( من الرتب العلمية ) توفى سنة ١٣٢٣ ه ه ١٩٠٥ .

مؤلفاته (١) كتاب فى أسباب التوقى من الزلزلة والحريق (٢) شرح البردة . (٣) شرح على الآدعية الماثورة (٤) قصة المزلد .

المصادر منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثاني .

الشيخ محمد بشير الغزى بن محمد هلال بن السيد محمد الآلاجانى الحلمي
ولد سنة ١٢٧٤ هـ ١٨٥٧ م ولما ترعرع حفظ القرآن الكريم في السابعة من
حمره عند ولى الله الشيخ شريف الشهير بالأعرج ، ثم لازم القراءة والمكتابة وتعلم
تصليح الساعات ، ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره دخل المدرسة السيافية ، ثم انتقل
إلى الرضائية وأخذ على الشيخ شهيد الترمانيني والشيخ مصطفى الكردى والشيخ
محمد الزرقا والشيخ محمد الصابوتي والشيخ حسن الكردى ، وأخذ علم الميقات
والتنجم على الاستاذ إسحق افندى التركى .

تولَّى أمانة الفتوى ، ثم عين مدرسا في مدرسة سعد الله الماملي في جامع الصروى

٥٤٧ أمين عبر الدمشتمي

۵٤۸ محد بشير الغزى تُم في مدرسة القرصانية ثم صار يترقى إلى أن عين قاضى القضاة في حلب أيام حكم المدولة الفرنسية ، وكان رئيسا لجميعة الانحاد والترقى في حلب .

وكان من المشتفلين بالعلم والآدب، وله معرفة باللغة وأشعار العرب وأخبارهم وكان يمكنه أن يملى من حفظه كتاب الآغانى وشرح ديران الحاسة وأمالى القالى وكامل المبرد ومختارات الشعراء الثلاثة الطائى والبحترى والمتنبى وشغر أبى العلاء اللاوميات ومنقط الوقد وغير ذلك من محفوظاته.

وأخذ عنه كثير من العلماء ولازمه جماعة من الأدباء الآتراك، منهم على كال بك، ومظهر بك ابن بدوى بك.

وكان عظيا محيوبا عند الناس خاصتهم وعامتهم من جميع الملل ، وكان عذب المنطق حلو الحديث نادر الفكاعة كثير الصمت حدن النفيم .

توفی فی شهر رجب سنة ۱۳۲۹ ۴ — ۱۹۲۱ م

مؤلفاته (١) كتاب في اللغة (٢) كتاب في الفقه الحنفي (٣) عدة مجاميح في الفتوى (٤) رسالة في النجويد مطبوعة (٥) ترجمه ترجميع بند (٦) نظم الشمسية في علم المنطق (٧) تفسير صغير الفرآن .

المصادر : إعلام النيلاء بتاريخ حلب الشهباء الجرء السابع .

الشيخ النهاى بن عبد القادر المراكش المدعو بابن الحداد المكتامى النشأة والدار والإفيار أخذ العلم عن ابن عزوز السوسى والسيد عبداته الكامل الأمرائى وما وما العينين ، والحاج محمد جنون وسيدى محمد النهامى الوزائى، وسيد محمد الفادرى وغيرهم ، وسيم من أبى عبد الله محمد الوادنونى المسلسل بالأولية سنة ١٣٢٧ ه ومن أبى جيدة الفامى المسلسل بالفراءة بوضع البد على الرأس عند قراءة سورة الحشر سنة ١٣١٧ ه .

وأخذ عنه السلطان عبد الحفيظ والسيد محمد الشوسي وسيدي مشيش بن المختار الشبهي نقيب الاشراف والسيد محمد قنحا العربي بن شمسي وغيرهم .

وقد انتخبه السلطان الحسن لتأديب إخواء في مكناس ثم رشحه لناديب أولاده وعبثه السلطان المولى عبد العزيز لتعليم شقيقه السلطان سيدى محمد المهدى، وعين قاضيا لمديئة فاس الجديدة .

۹ کے ۵ النہامی عبد الفادر المراکشی وفى سنة ١٣٧٨ ه سافر إلى الحجاز التأدية فريضة الحليج وزيارة قبر الذي وَلَيْكَالِيَّةِ. وزار مصر وكان من المشتغلين بالعلم ، كاكان أستاذا بجودا عالما بالقراءات السبع.. توفى فى شهر شعبان سنة ١٣٣٦ه — ١٩١٧ ، ودفن بضريح بوطيب .

مؤلفانه : (١) شرح نظم المولى السلطان عبد الحفيظ (٢) اليافوتة في علم القضاء جزءان (٢) شرح على ولد الشيخ جعر الكتائي (٤) كتاب الجماد. المصادر : إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس الجزء الثاني .

السيد ثابت بن السيد نمان خير الدبن الآلوسي

ولد سنة ١٢٧٥ ه سنة ١٨٥٨ م وتلتى العلم على أبيه وغيره ، ثم عكف على مطالمة كتب الآدب والتاريخ والسير ،وكان چيد الحفظ .

ثم تذلد القضاء في أنحاء العراق كالنجف وكربلاء والسلمانية والاحساء، ثم ترك الوظائف واشتغل بالوراعة سنين عديدة ولكنه لم يتجع واضطر إلى طرق أبواب الحكومة، وانتخب وثبا لبلدية بغداد ثم عزل.

وسائر إلى الآستانة بعيد الانتلابالمثماني ، وعين قاضي لواء السليمانية ، وساح في كثير من الأمصار وأدى قريضة الحبح .

وكان متواضعا حسن السجايا جميل المزايا يود الضيف ويكرم الجار . توفى فى شهر ذى القعدة سنة ١٣٢٩ م سنة ١٩١١ م . المصادر : أعلام العراق .

جرجس بك حدين .

ولدسنة ١٢٧٦ هـ ١٨٥٩ م فى مدينة الفيوم ونشأ جا ، وتاتى العلم فى مدارس. المراسلين الامريكيين ، ثمالتحق بوظائف الحكومة المصرية وعين فى مديرية المنيا ، ثم صار يترقى إلى أن عين مراقب الاموال المقررة بنظارة المالية بالقاهرة .

وكاذق أثناء العمل يهتم بتوسيسع دائرة مداركه ، ومراقبة أحوال وطنهالوراعية والمالية والعمرانية ، وكان أحد الساعين إلى إصلاح ملته القبطية والموامين. بدراسة لغتها وتاريخها .

تونی سنة ۱۲۳۰ ه سنة ۱۹۹۱ م

مؤلفاته المطبوعة : ( 1 ) الآطيان والضرائب فى القطر المضرى ( ٢ ) بحموعة. قوانين الآموال المقررة ولواتحها ( ٣ ) خطبة فى الضرائب المقارية . ۰۵۵ تابت نمان الالومی

۵۵۱ جرجس بك حثين ٥٥٢ جال الدين الخطيب

٣٥٥

حيب خليل

47

المصادر: تاريخ الآداب العربية شيخو معجم سركيس.
الشيخ جال الدين بن أبي الحير بن الشيخ عبدا قادر الحمايب الدمشتي.
الما أنم علومه اشتغل بالحمالية والتدريس، وتولى قعناء البصرة، وكان نابغة من نوابخ العصر، ومن المشتقاين بالعلم. توفى عام ١٣٢٩ \* ١٩١١ م

وله رَسَائِلُ فِي اللَّمَةِ النَّرَكِيةِ وَالسَّرِبيَّةِ .

المصادر : منتخبات تواريخ دمشتي الجوء الثاني .

حبيب خايل ثابت ، نةيب المحامين في بيروت .

تخرج في مدرسة الحقوق المصرية سنة ١٩١٥ م ثم اشتغل بالمحاماة ، ولما انتهت الحرب الكبرى الآولى فقل مكتبه إلى ليثان .

وكان من النوابيغ ، المشهورين بكرم الحالق وطيب السيرة والسريرة .

توفى سنة ١٣٥٠ ه سنة ١٩٣٢ م فى بيروت .

المصادر ؛ جريدة الأمرام يناير سنة ١٩٣٧ م .

حسن جلال باشا المصرى .

**\$ ٥ ٥** حسن جلال باشا

ولد سنة ١٢٧٧ م ١٨٥٥ م في الفاهرة ؛ ونشأ بها ، وتلتى العلم بمدرسة خليل أغا ومدرسة دار العلوم ولما تخرج عين مدرسا بالمدرسة النجهزية سنة ١٨٧٥ م وفي سنة ١٢٧٥ ه عين درسا لابناء الامير فاصل باشا , وسافر معهم إلى سويسره وقع منة ١٢٩٥ ه عين درسا لابناء الامير فاصل باشا , وسافر معهم إلى سويسره وتعلم أثناء إقامته اللغة الفرنسية وحصل على شهادة (باشيلية اسنسيبه) ولما عاد إلى مصر توسط له رياض باشا ، فسافر في بعثه إلى أو ربا ونال شهادة الحقوق؟ وفي سنة ١٨٨٨ عين مساعدا النيابة ، ثم قاصيا بمحكة في سويف ، ثم صار يترق في مناصب القضاء إلى أن عين سنة ٢٠٩١ م مستشارا بمحكة الاستثناف الاهلية في مناصب القضاء إلى أن عين سنة ٢٠٩١ م مستشارا بمحكة الاستثناف الاهلية وكان عضوا في مجلس الازهر الاعلى .

وكمان كريم الاخلاق ، محسنا إلى أمله الفقراء .

توفى ۱۳۲۷ م ۱۹۱۸ م

المصادر : سيرة حسن باشا جلال تأايف محمد توفيق أبو طالب ، نقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد .

حسن بك حمادة .

ولد في بلد جعلين من قرى لينان ، و نشأ جا و تاتي العلم في المدرسة السلطانية

۵۵۵ حسن بك حماده بيروت في عهد أن كان الشيخ الإمام عمد عبده مدرسا بها . ولما أنم دروسه لمافر إلى الآستانة ، ودخل مدرسة الحقوق السلطانية ، ونال شهادة الدكتوراه في علم الحقوق ، ثم انضم إلى مكتب الكونت استروروك المحامى الشهير ، ولما أتم مدة تمرينه صار شريكا لاستاذه الكونت ، وكان المترجم كثير التردد على الشبخ جمال الدين الافغاني ، فوشي به إلى الحكومة ، وسافر إلى مصر سنة ١٨٩٩ م واشتغل بالمحاماة ، وأفشأ مجلة الاحكام الشرعية .

ولما أعلن الدستور العثياني سئة ١٩٠٨ م عاد إلى الآستانة ، وعين رئيسا للفتشي الآوقاف ، وبعد مدة عاد إلى مصر وأقام إلى أن وقاء الأجل .

توفى سنة ١٣٣٨ ما إبريل سنة ١٩٩٩ م عن عمر لا يتجارز السابعة والأربعين المصادر بجلة الأحكام الشرعية العدد (٥) السنة الثالثة عشرة .

حسن باشا الشريمي ، من عائلة الشريعي الشهيرة الصحيد مصر ، وينهمي السيه إلى قبيلة الهوارة التي هاجرت من بلاد المغرب إلى مصر من تحمو . . ، و سنة .

ولدسنة ١٣٤٣ ه ١٨٢٧ م بالصعيد، واشأ به، وتاق العلم، ثم تولى المشيخة بعد أخيه في عهد عباس باشا الآول، وبعد مدة انهم بأنه متفق مع البرنس حلم وسعيد على مكيدة صد عباس باشا وصدر الآمر بالتحقيق مع المترجم وحلم باشا وسعيد باشا، ولكن ظهرت برامتهم.

ولما تولى سميد باشا الحسكم عينه ناظرا لفسم قلو الذي يسمى الآن مركز سمالوط ، ثم عين مديراً للدقهلية ثم الجيزة .

ولما تولى الخديوى اسماعيل باشا الحسكم أمر برفت المترجم ، وبعد مدة أعيد وعين رئيسا نحكة استثناف أسيرط . ثم رئيسا نحكة قنا . ثم تولى نظارة الاوقاف .

ولما قامت الحركة العرابية اتهم بموالاته للمواسيين ثم ظهرت براءته ، ولكن الحديوى توفيق أمره أن يقيم بمنزله في سمالوط ، وبعد شهر صدر العفو عنه ، واعتزل الوظائف ، واشتغل بإدارة أملاكه .

> نوفى سنة ١٣١٠ ه ١٨٩٢ م . المصادر : مرآة العصر المجلد الثاتى .

۵۵٦ حسنی باشا الشریمی ۵۵۷ حسن باشا عاصم حسن باشا عاصم ، ولد من أبوين من الطبقة العامة ، وكان والده من حاشية محد عاصم باشا ، ولما ولد المترجم تبتاه عاصم باشا .

ولد سنة ه١٢٧٥ م ١٨٥٨ م بالقاهرة ، و نشأ بها ، ولما بلغ السادسة من عمره أدخله عاصم باشا كتابا بالحراء بأسيوط ، ثم تلق العلم بالمدارس ، وسافر في بعثه إلى فر نسأ لدراسة الحقوق والعلوم السياسية ، ولما هاد إلى مصر سنة ١٨٨٣ م عين مساعداً لوكيل النائب العمومي بمحكمة استثناف مصر ، وفي سنة ١٨٨٧ م عين رئيسا للنيابة في الاسكندرية ، ثم رئيسا لنيابة طنطا ، وفي سنة ١٨٩٤ م اندت للجنة المراقبة القضائية بالوزارة ، ثم عين ، أفوكانو عمومي ، لدى المحاكم االاهلية ثم نائب قاض بمحكمة الاستثناف ، ثم ترك السلك القضائي ، وعين ، سرتشريفاتي ، ثم نائب قاض بمحكمة الاستثناف ، ثم ترك السلك القضائي ، وعين ، سرتشريفاتي ، الخديوي ، وفي سنة ع ، ١٩ م أحبل إلى المعاش وهو في السادسة والاربعان .

وكان من مؤسس الجمية الخيرية الإسلامية، وعين وكيلا لها، وهو الذي وضع قانونها، وكان مديرا للنطيم بها من يوم نشأنها سنة ١٨٩٢ م إلى يوم وفاته وكان محسناكهم الآخلاق.

توفی فی شهر رمعتان سنة ۱۳۲۵ ه ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹۰۷ م

المصادر : ( الكتاب الذهبي للمحاكم الاملية الجزء الأول مجلة المجلات العربية العدد ( ٩ ) السئة السابعة المصور عدد ١٣٥٥ بقلم لطني السيد باشا .

الشيخ حسن البنا ابن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد البنا الحثني مفتى الإسكندرية ابن الشيمخ صالح البنا مفتى رشيد موطن هذه العائلة .

ولدسنة ١٢٧١ هسنة ١٨٥٤ م في الإسكندرية ، ولا بلغ أشده تلتي مبادي" العلم وحفظ القرآن الكريم في المعاهد الأولية وأتم دروسه على والده وعمه الشيسخ محد محد البنا مفتى الديار المصرية . وتاتي عنهما النحو والفقه والأصول والحديث والتفسير والقوافين والبيان والمنطق .

ثم اشتغل بالتدريس، ولما عين عمد مفتيا عين المأرجم معه أمينا الفنوى سنة ١٨٨٩ م، واشتغل بالتدريس بالازهر وعين وكيلا لرواق الحنفية بالازهر. وفي سنة ١٨٩٧م عين مفتيا لمديرية المنوفيسة ، ثم نقل مفنيا للغربية

٨٥٥ حين البنا سنة ١٩٠٢ ، وصار يترق إلى أن عين سنة ١٩٩٧ م رئيسا لمحكة الإسكندرية الشرعية ، ثم عين عصوا بالمحكمة العلميا الشرعية ، ثم نائيا لها فى سنة ١٩٩٥ م وعضوا بالمجلس الحسى العالى .

وكان عالى الهمة كبير النفس ذكى الفؤاد نوى الحافظة عالمًا في جميع الآمور الدينية خارتى الطريقة . لم تعرف سنة وفاته

الممادر \_ الكنر البين لمظاء المصريين

حسن بك تبيه المصرى .
 حسن تبيه

تخرج من مدرسة الحقوق سنة . . . و م ثم اشتغل بالمحاماة ، و بعدمدة التحق بوظائف الحسكومة المصرية ، وعين قاضيا ، ثم وقى مستشارا ، ثم ترك الوظائف واشتغل بالمحاماة .

وقد اشتغل بالحركة السياسية في أواخر أيامه ، وكان سياسيا هادثا لا يميل إلى الثمنال .

وكان من المشتغلين بالعلم والآدب ونظم الشمر ، وكستب فصولا مختلفة من نشأة الموسيقي وأثرها وقلسفتها في المجلة الموسيقية للمهد المصرى ، وفي كتاب المرسيق الشرقية .

توفى سنة ١٣٦٣ ه سنة ١٩٤٤ م

و الفاته : (۱) التربيب في علم النفس والتربية (۲) مبادى. بطلان المرافعات .

المصادر : مجلة المصور العدد (١٠٣٧)، الشخصيات البارزة في القطر المصرى، المحاماة قديما وحديثا .

حسنى بك، ابن أحمد بن عبدالقادر أغا المعروف بباتى زاده الحلبي .

ولد سنة ١٢٥٩ ه سنة ١٨٤٩ م في حلب ، وتقلق القراءة والكتابة على الشيخ سليان في مكتب السبيل ، ثم تلقى ميادى. العلوم الدينية والصرف والنحو وقن الإنشاء واللغة الفركية وألم بالفارسية ، ثم تلقى اللغة الفرنسية والإيطالية على معلم مخصوص إلى أن يرع فيهما ، ثم عين في قلم المجلس الكبير في ولاية حلب وصار يترقى إلى أن تولى وثاسة كتاب ديوان تمييز الولاية ثم صار عصوا فيها ، ثم عين قائمةا ما ليرة جلك ، فألبستان ثم رئيسا لديوان الغييز .

• ۳۰ حستی بك باقی زاده

المصرى

رفي سنة ١٣٩٣ ما انتخب عصورا في مجاس المبعوثين الأولى، ثم أسسندت إليه عصورية هيئة النحقيق بنظارة الصابطة المثمانية إ

وكان من المشتغاين بالعلم والآدب ، وله معرفة بسياسة الدولة العثمانية ، وكان لها اعتماد عظيم عليه ، وانتدبته لكشير من مهام أمورها .

وكان عارفا باللغة العربية ، حسن الإنشاء فيها ، واللغة التركية ويعد في طليعة الكتاب فيها ، وكان عارفا باللغة الفرنسية والإيطالية ، مثنا بالفارسية والعبرائية والآرمنية .

وكالت له عنياية بجمع الكتب وافتنائها ، وقد جمع مكنية نفيسة . توفى فى شهر شوال سئة ١٣٢٥ هـ – ١٩٠٧ م ودان فى القلمة الصغيرة بالإسكندرونة .

مؤلفاته : ( ۱ ) منهاج الآدب في تاريخ العرب (۲) ، عبرت ياخود مرسيله ابكي دوكون ، بالتركية (۳) رسالة في فن الاستنطاق بالتركية .

المصادر : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشبهاء الجزء المابع .

حسين زکي بك .

ولد سنة ١٢٦٠ ه – ١٨٤٤ م و آلق العلم بمدرسة الآلسن . ثم اشتغل بالتربية والتعليم والتدريس في المدرسة التي أنشأ ها الحديوى اسماعيل لآولاده في العباسية وكان مطاعات الملك فؤاد الآول .

وعين قامنا بالمحاكم الأهلية والمختلطة ، وتقلب في كثير من مناصب القصاء .

وفى سنة ١٨٩٨ م حدث أن حوذى السير إبفان بانج ( الموردكروس ) سكر وعربد وحطم الحافة ، وحقق معه وقدم إلى محكة الجنح بما بدين ، وكان قاضيها المترجم وحكم على الحوذى بالحبس سنة أشهر والنفاذ العاجل نفضب اللوردكروس بدبب هذا الحسكم وأرغم حسين زكى بك على الاستنفاء ، ولما استقال المترجم ضعه الحديوى عباس الثانى إلى خاصته وزوجه من إحدى اشرافات السراى وأنعم عليه بقصر في ضواحى المطربة .

وقد لعب المترجم دورا في الخلاقات بين عابدين ويلدز ، وبين سمو الحديوي

۱۳۵ حسین زکی بلنے عباس والسيد أبو الهدى الصيـــادى وتجـح فى النوفيق بين أبي الهدى. وسمو الحديوي .

توفى سنة ١٣٥٧ هـ – إبريل ١٩٣٨ م بالقاهرة .

وله مذكرات ووثائق تعنى السيدة زوجته السويسرية بترتبيها وحفظها .

المصادر : جريدة الأهرام شهر أبريل سنة ١٩٣٨ م .

حسين باشا راصف ,

ولد سنة ١٢٧٤ هـ – ١٨٥٧م في مدينة القاهرة ونشأ بهاوتاتي العلم بالمدارس، ثم سافر إلى قرنسا ، وقال شهادة الحقوق ، ولمسا عاد إلى مصرعين في النيا بةالعمر مية بانحاكم المختلطة ثم رق سكر تيرا في وزارة الحقائية ، ثم رئيسا لمحكمة الاسكندرية الأهلية ، ثم مستشاراً عمكمة الاستثناف الأهلية ، ثم محافظا لعموم القتال .

وكان من نواجع رجال الإدارة والقضاء في عصره ، ومن المجين الفنون الجميلة ، ومن المساعدين في إنشاء معهد الموسر في المصرى .

وكان عصوا في الجمعية التشريعية عن دائرة بولاق .

تونى سنة ١٣٤٢ هـ ـــ سيتمبر ١٩٢٢ م بالقاهرة ودان في قرافة الإمام الشاقمي .

المصادر : صفوة العصر الجزء الأولى، مرآة العصرا لمجاد الثانى، مجلة اللطائف المصورة العدد ( ٩٩٤ ) .

السيد حموده بن محمد بن يحيي بن عبد الرحن بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن على بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين عليه إلى السلام .

نشأ فى حجر جده أبى أمه أمير كوكبان السيد محمد بن شرف الدين بن أحمد بن بحمد بن الحدين .

ثم رحل إلى صنعاء لطلب الىلم وقرأ على شبخ الاسلام الحسين بن على العمرى .

ثم اشتغل بالندريس ، وتولى الأوقاف والقضاء في بعض المحلات من جمة الاتراك ، ثم ولاه إمام العصر القضاء ببلاد الطويلة ، وكانت له محبة عند أهل

۵٦۲ حسين باشا واصف

موده محد موده محد يحيي البمني كوكبان . وأنقن كثيرا من الفنون ؛ وكان شاعرا فصيحا قوالا بالحق . ولما دعا إمام العصر المنوكل على الله سنة ١٢٢٣ هـ لبي المذكور دعوته ، وقام بمصاولة الاتراك معه .

تونى سنة ١٣٢٨ هـ ١٩١٩ م يالعاويلة .

وله كتاب في علم النحو جمله شرحا على كانية ابن الحاجب المشهورة.

وولده السيد على بن حموده القاضى بيلاد كركبان من أعيان علماء العصر .

المصادر : تحفة الإخوان في سيرة الحدين بن على العمري .

خليل بأشا ابراهيم بن شحاته بن زغلول .

ولد فى سنة ١٢٤٨ هـ - ١٨٣٧ م ببلدة شندريل التأبعة لمديرية جرجا ، و نشأما نقيرا ، ثم هاجر إلى القاهرة لا يملك شيئا ، و تعلم قليلاما كان الناس يتعلمونه فى ها ترك الآيام ، و اشتغل كانها بسيطانى دائرة على باشاشريف ، و كان يتقن عمله، و قد ساعده جده و إقدامه على الرقى ، و كانا يدنعانه إلى الفلاح و النجاح إلى أن صار ، باشكانب الدائرة ، وأصبح مسيطرا على جميع أهما فا ، و رأى أن المحاماة ضرورية لاشغال الدائرة و آنس من نفسه ميلا إليها ، فصار بزاولها وشارك على الدائرة فى تحضير القضايا و حل ما فيها من المشكلات .

ولما أنشأت الحكومة المحاكم الاهلية اشتغل بالمحاماة، وأحرز مكانة عالمية ولكنه وجد أن المحاماة دائرة تضيق عن مطاعه إلى العلا، فأخذ يعمل في إنشاء ثروة كبيرة بطريق الحجد والاستقامة والعمل والمثابرة والدرس حتى أصبح في سنوات معدودة من كبار العصاميان المصريان.

تونی نی شهر مایو سنة ۱۳۶۲ ه ۱۹۲۶ م.

ومن آثاره أنه أسس جمعية النوفيق الفيطية ، وجمعية عمرة النوفيق ، وأيضاً رأس الجمعية الحيرية القبعاية الكبرى عدة سنوات .

المصادر ؛ مجلة اللطائف المصورة العدد ( ١٨٥ ) ، صفرة العصر ، مرآة العصر المجلد الثانى .

ه ۵ م الشميخ أبو الوظ خليل

الشبخ أبو الوفا خليل جواد بن يدر بن مصطفى بن خليل بن محمد بن صنح الله ابن خليل بن القاضى شرف الدين بن عبد القادر بن طه بن صالح بن يحيي بن العني القضاة محرد نجم الدين أبي البركات الديرى المصرى، وينهى نسبه إلى الصحابي الجليل الفائح الشهير سيف الله المسلول ليث بني مخروم خالد بن الوليد رضى الله عنه، المخرومي، الحالدي، المقدمي الحنني.

ولد سنة ١٢٨٧ هـ – ١٨٩٥ م في مدينة القدس الشريف ونشأ جا وتاقي الط بالمسجد الآفهي ، وأخذ عن الشيخ أسعد الإمام مفتى الشافعية وعلى غيره من العلماء ثم سافر إلى الآستانة ، وأخذ عن الاستاذ أحمد عاصم وحضر دروس الاستاذ جمال الدين الآفذائي ثم النحق بمدرسة القضاة المستازة ، ولما تخرج عين قاضيا ، وتقلد كثيرا من الوظائف في الآفضية والآلوبة ثم عين رئيسا لحركمة الاستثناف العليا الشرعية في فسطين .

وفى سنة ١٣٦٤ ه ساقر إلى مصر ، وحضر دروس الشبخ عبد الرحمن الشربيةى شبخ الازهر ؛ وأجازه ، وتجول فى كثير من بلاد الشرق والغرب لزبارة المسكائب والبحث عن الكتب .

وكان له اطلاع واسع على المؤلفات الإسلامية النادرة المرجودة في خزانات مكانب العالم، وقد دون مذكرات عنها لم يتيسر له نشرها

وكان فقيها ضليما ؛ وعالما عاملا ، وكان يتعبد على مذهب الإمام مالك ورعا ، ويقول عنه إنه الآحوط .

وكان من المشتغلين بالعلم و نشره ، وله مقالات في مجلة الوهراء . وأجازاً با الفضل السيد عبد الله الصديق إجازه خاصة .

وفي أواخر أيامه أقام بمصر بالناهرة إلى أن توقاه اقه .

مؤلفاته : (١)كتاب الاختيارات الحالدية في الاثنين كراسة (٢) حدود أصول الفقه (٣) رسالة في وضع الحروف والافعال (٤) رسالة في الجمة الجامعة ، وله غير ذلك .

المصادر : مجمع الآثار العربية رحلة . رياض الجانة أو معجم الشيوخ للشوخ الشيخ عبد الحفيط الفاسي الجزء الثانى مجلة الثقافه العدد (١٤٧) . مجلة الرسالة العدد (٧٨) .

حاود بك عمون .

477 داود بك عمون

ولد سنة ١٢٨٦ هـ - ١٨٦٩ م في دير القمر بالشام و لتي العلم في مدرستي عينعاورة والحكة ، ثم اشتغل بالمحاماة في مصر فنال تجاحا باهرا وأحرز سمعة واسمة ، وسافر إلى نو نسالغرب والنحق بوظا نفها ، وحظى يرضي أرباحا ، شمعاد إلى بلاد الشام ، وانتخب سنة ١٩١٤ م عضوا بمجلس إدارة لبنان ، ولما أعلن الانتداب الفرادي كان من أكر أنصاره ، ثم هين مديراً للعارف في ابنان وكان من المشتغلين بالعلم والآدب ونظم الشعر .

توتى سنة ١٩٢١ هـ - ١٩٢٢ م.

المصادر : تاريخ الآداب العربية للاب شيخو مرآة الدصر المجلد الثاني .

سعد الدين اللعاني بن محيي الدين بن عبد اللعايف العاني أأشهير والياني .

Vro ولدسنة . ١٧٤ هـ – ١٨٢٤ م ، وقرأعلى علما. عصره ، وأدرك الطبقة العالمية سعد الدين اللطف مشهم ، وله في الفنون الغربية كمال الإطلاع .

تولى القضاء الشرعي في أكثر أقضية شوريا .

توفى سنة ١٣١٢ م - ١٨٩٤ م ودفن في مقرة الدحداح -

وهو والد قريد باشا مدير الأوقاف الإسلامية المتوفى سنة ١٣٤٤ هـ .

، وَ لَمَاتَ المَرْجِمِ : (١) تنوير الباب في الاحكام والآداب (٢) الرباض المكية (٣) مرجع الرئاسة في أحكام السياسة (٤) فتوحات الإرشاد بان أراد الحكومة بين العباد(٥)نتانج الاحكام للقضاة والحكام(٦) إغالة المابوف باصطناع المعروف (٧) غاية الضيط في معرفة رسم الحط (٨) الروضة الزاهرة في السلالة الطاهرة ،

. (٩) نيل الأجور في إدخال المرور .

المصادر : مناخبات تواريخ داشق الجزء الثاني .

الشبخ سعيد الكرمي .

كان من دعاة اللامركزية في عهد الحركم التركى ، فاما نشبت الحرب العالمية سنة ع إ به إ حكم عليه بالإعدام ، و لكن جمال باشا أبدل حكم الإعدام بالسجن التربد ، ولما احتل الانجليز فلمطين أطاق سراحه ، وعين قاضي قضاة شرق الآردن وكان خطيبا لسنا وشاعراً جواد .

توفي سنة ١٣٥٤ هـ مارس سنة ١٩٧٥ م .

المصادر : جريدة الأهرام سنة ١٩٣٥ .

1/10 .. apt 12 ...

٩٦٥ معيد عدد الاسطواق

الشيخ سعيد بن محد أمين بن سعيد بن على المدروف كأسلاله بالأسطواني الماتريدي الحنفي الداشقي .

ولد سنة ١٢٣٧ هـ — ١٨٢١ م في دمشق وقرأ على علماتها كالشيخ هانم الناجي وعيد الله الحلمي وعبد الرحمن العالمي و تلقن الذكر عن السيد قضل باشا ، ثم عين نائبا في محكمة الباب الشرعية ، ثم رئيسا في محلس الدعاوى ، ثم قاضيا في طرا بلس الشام ، ثم قاضيا في دمشق ، ثم استقال بسبب خلاف وقع بيئة وبين بعض الحكام ، وبتي ملازما داره لإلقاء المدوس ، والإذادة . وكان كريم الاخلاق والسجايا ، واسع الصدر ، متكا بالصدق ، قوالا للحق .

وكان من المشتغلين بالعلم والأدب واللغة .

وله تعليقات على حاشية ابن عابدين والطحطاوي والأشباء والنظائر .

توفى سنة ه١٣٠ ه ١٨٨٧ م ، ودنن في سفح قاسيون .

أولاده : أسمد أفندي من قضاة الشرع توفي سنة ١٣٢٩ هو محد أفندي الشاعر

توفى سنة ١٣٠٨ هـ، عبدالفادر،منير .

المصادر : منتجات تواريخ دمشتي الجزء التأني .

الشيخ سعيد مراد الغزى .

الأستاذ بمدرسة الحقوق بدمشق والعضو في المجمع العلمي العربي .

كان من المشتغلين بالعلم والتأليف .

وله ، ولذات كثيرة ، منها شرح مجلة الأحكام العدلية .

توفی سنة ۱۲۲۲ م -- ۱۹۲۷ م ،

المصادر : مجلة المصور العدد ( ٢٢١) .

سليم بن رستم بن إلياس بن طنوس بان

ولد سنة ١٢٧٥ هـ ـــ ١٨٥٥ م في بيروت، رئشاً بها ،وتلق العام بعدرسة الآباء البسوعيين في غزير ثم اشتغل بالعلوم الفقية ، وأخذ عن السيد بوحثاً حبيب وعن غيره العلوم والفنون الشرعية القضائية

حتى عد من كبار علمائها ، وأسندت إليه أرقى مناصبها أيام الدولة العثمانية .

ونفته الحكونة في الحرب الكبرى الآولى إلى قيرشهر وكان عضوا في مجلس الشوري . ۰۷۰ سعید مراد الغزی

۵۷۱ سلم وستم بان وكان من مشاهير وجال،عصره في الدلوم القانونية ومن المشتغابين با العلم والتأ ايف. توفى سئة ١٣٢٨ هـ -- ١٩٢٠ م في حدث بيروت

، و انها نه المطبوعة . (١) قانون شرح المحاكمات الحقوقية (٢) شرح قانون المحاكمات الجزئية المؤقت (٣) شرح المجلة (٤) مناجاة البلغاء في مسامرات البيغاء في الحكم معرب (٥) مرةاة الحقوق مختصر في علم الفقه .

المصادر : الأداب المرسمة اللاب لو بس شيخو مسجم سركبس ، الاعلام للوركلي الجود الأولىجلة المشرق سنة ١٩٢٢م .

سيد أمير على، سليل أسرة عربية تنتمى إلى آل البيت ، هاجرت في أوساط القرن الثامن من فارس إلى الهند واستفرت في موهان من إقليم أود (أيودهيا) في شمال الهند .

ولد سنة ١٢٩٥ ه سنة ١٩٤٩ م فى موهان ، ونشأ بها من أب مسلم وأم إنحابزية ، وتلق العلم فى كلية هزجل فى كلكوتا ونال أعلى درجانها فى التاريخ والآدب ، ثم نال شهادة العالمية من كلية عليه كرة الإسلامية وسافر إلى لندن ونال أجازة الحقوق سنة ١٨٧٣ م ، ولما أثم علومه اشتفل بالمحاماة مدة ثم عين أسناذاً للشريعة الإسلامية فى كلية الوأسة فى كلكوتا ، فمديراً لمدرسة الحقوق بها ، ثم عين كبيراً للفضاة فى كلكوتا .

وفى سنة ، ١٨٩ م عين مستشاراً فى بنغالة وفى سنة ١٩٠٩ م عين مستشاراً ملكيا فى انجلس الخصوص وانتدب للعمل فى لجئته القطائية .

وكان من المشتفلين بالعلم والأدب والنأليف وشرح مبادى. الإسلام الروحية والشرعية والاجتماعية بأساليب الغرب العلمية ، فدكان أول مسم استطاع أن يخرج الغرب صورة صادمة عن هذه المبادى، وقد أسس جمية الهلال الأحمى البريطانية أبان الحرب الطرابلسية.

وكان منزله في لندن داراً للسلام والمحبة والسعادة ، وكان أصيراً غبوراً المظلومين , وصديقا صدوقا للساكين والمنقطمين . وكان له مقامة في الزعامة السياسية في الهند ، وكان عضوا في مجلس الشروخ الأمبراطوري .

توفى سنة ١٣٤٧ ه سنة ١٩٢٨ م فى لندن ردان بمقابر بروكورد الإسلامية . وألمانه : – (١) الاحكام الشخصية فى الاحكام الشرعية (٢) مختصر

۵۷۲ سید أمیر علی الهندی الشريعة للطلبة (٣) روح الاسلام أو حياة محمد وتعالميه (٤) جلال الاسلام (٥) مختصر تاريخ العرب في الاندلس .

المصادر : المقتطف الجزء الثالث المجلد (٧٣) ، جريدة الأهرام سنة

· ( 1971 )

شاكر بن أسمد بن نسب، الحزاوي ، الحثني الدمشتي .

نشأ في حجر والده ، ولازم عمه السيد محرد مفتى دمشق ، وجرع في الفقه والاصول والمنطق والنحو والفرائض ، نقلد إحدى النيابات الشرعية في محاكم دمشق ، وبعدها تولى القصاء الشرعي في أحد أقضية دمشق ، ثم في محكة الآيتام بدمشق .

أحسن إليه برتبة كبار المدرسين من الرتب العلمية ، وكان يحب بجالسة العلماء والمناظرة معهم وكان سديد الرأى ، عالما في الفنون والأدب ، يميل إلى حب الصيد ولعب الشطرنج .

توفى سنة ١٣٢٨ ه سنة ١٩١٠ م هقيماً ، ودفن بالدعداح بمشهد عظم -المصادر : منتخبات تواريخ دمشق آلجور الثاني .

شفیق بك ، ابن منصور باشا یكن .

ولد سنة ١٧٧٧ هـ سنة ١٨٥٩ م في الفاهرة ، ونشأ بها وتربي في مهد العز والفخار ، وتنتي العلم بمدرسة النبل، ثم بمدرسة العباسية ، وأتقن اللغة العربية والفرنسية والتركية على أساندة مخصوصين .

وفى سنة ١٨٦٩ م ساقر إلى باريس مع البرنس حسين كامل باشا (السلطان حسين) ولكته لم يقم الإفليلا بسبب الحرب بين الآلمان وقرف اسنة ١٨٧٠ م وعاد إلى مصر، ثم ساقر إلى سويسرا سنة ١٨٧١ م وأقام ست سنوات، ودرس العلوم الرياضية والطبيعية والشهر بين أفرانه بحل المسائل الرياضية العويصة، ثم ساقر إلى باريس ودرس علم الحقوق ولما عاد إلى مصر عين وكبيلا للنائب العمومى في لجنة تحقيق جنايات حريق الإسكندرية سنة ١٨٨٨ م، ولما تشكلت المحاكم الأهلية عين قاضيا في محكة الاستثناف شم صار يترقى إلى أن عين سنه ١٨٨٨ م.

وكان مئذ تعومة أظفاء مواسع المحفوظ كبير المقل سربع الخاطر يكاد مزوقرة

۵۷۳ شاکر اسعد الحزاریالدمشقی

۵۷۶ شفیق بك منصور بیکن فراسته أن يكشف حجب الضيائر أو يهنك أسراد العرائر، وكان يقضى غالب أوقاته بين المواند والمحابر فى المطالعة والتصنيف واشترك مع اللجنة التى نقلت تاريخ الجبرتى إلى اللغة الفرنسية ، وله مقالات علمية فى المقتطف وغيره من المجلات .

توفى سنة ١٣٠٨ هـ سنة ١٨٥٠ م. بالقاهرة في الرابعة والثلاثين من العمر مؤلفاته (١) ترجمه إصلاح التقويم (٢) حساب التفاصل والتكامل (٣) المدوس الجبرية (٤) الدروس القسموغرافية (٥) الدروس الهندسية (٣) ترجمة وباحض المختار (٧) مختصر علم الجبر (٨) مختصر علم الحساب (٩) تعليرق الرياضات على القوافين باللغة الفرنسية (١٠) رسالة في تطبيق الموسيقي العربية على العلامات الإفرنجية.

المصادر: تراجم مشامير الشرق الجزء الثانى، بجاة المقتطف سنة ١٨٩٠، أعلام المقتطف القسم الأولى، معجم سركيس منتخبات المؤيد السنة الأولى، مرآة المصر المجلد الأولى، المجلة الجديدة السنة الأولى، دليل مصر السنة الأولى الاعلام الجزء الثانى للزركلى

۵۷۵ ضالح ثابت باشا صالح باشا ابن محد ثابت باشا ، الشركمى الأصل ؛ ووالدته الأديرة ( جولسن هائم ) كريمة ( طوسون باشا ) نجل الأديرة ( ذهرة ) شقيقة محد على باشا الكبير . ولد عصر ، ونشأ بها ، وتاقى العلم في مدرسة الأنجال الق أنشأها الحديوى إسماعيل لأنجاله وأبناء عاصته وتلقى فيها علومه الأراية ، ثم نقله والده إلى إحدى المدارس الراقية ، ولما أثم علومه سافر إلى فرنسا لدراسة القانون وعاد بعد مدة إلى مصر ، والنحق بوظائف الحكومة في وزارة الداخلية ثم في الحارسية والحقائية والمالية ، ثم عين رئيسا محكة الاستثناف بالقاهرة ، وفي الخارجية والحقائية والمالية ، ثم عين رئيسا محكة الاستثناف بالقاهرة ، وفي ارتفاء كبيرا ، ونظمت أفلام الكتاب في محكة الاستثناف الاعلية ، وأفشت دار القضاء بياب الخلق ، وأفيمت محاكم الجنابات في القطر المصرى ، وزيدت الجور المستشار بن زيادة متوالية ، وكان للمترجم بد في ذلك كله .

تونی سنة ۱۲۲۷ ه ينابر سنة ۱۹۱۸ م

المصادر : المفتطف ۱۹۱۸م ، سبل النجاح الجزء الثالث ، ديوان اسماعيل صعرى باشا

۷۹۵ صالح عبد الله النواوي

الشيخ صالح عبد الله النواري .

ولد سنة ١٢٨٧ هـ ١٨٦٥ م فى بلدة نواى بمركز ملوى النابع لمديرية أسيوط، وحفظ القرآن ببلده، ولما بلخ السا بعة من عره كفله شقيقه الآكبر الشيخ حسونه النواوى شيخ الإسلام، وأدخله الآزهر، واشتغل بإنمام حفظ القرآن الكريم وتجويده ثم ألحقه بمدرسة الجالية الابتدائية، ولبث فيها إلى السنة الثانية، ونعلم الحساب والخط والجغرافيا، ثم أعاده إلى الأزهر، وناقي العلم على علماء عصره كالشيخ الإنباق والشيخ عبد الرحن النواوى والشيخ حسونه والشيخ الاشمونى والشيخ الوقى والشيخ الرقى والشيخ الرقى والشيخ المولى والشيخ الرقى والشيخ المولى المولى

وكان المثل الأعلى للنزاهة والاستقلال وحسن الفراسة وتحرى الحق وإقامة العدل بالقسط .

الوفاة : لم تعرف سنة وفاته .

المصادر : الكنر الثمين لعظاء المصريين .

الشيخ طه مصطنى حبيب ، الازهري ، الحنني المذهب

تخرج من الازهر ، واشتغل بالمحاماة الشرعية مدة ثم عين قاضيا ، ثم اندب الندريس في كلية الشريعة الإسلامية بالازهر .

واشتغل في تحرير مجلة الأزهر ، وله بها مقالات علمية كثيرة .

وكان كانبا مبدعا ، وعالما ثفة .

وكان كريم الأخلاق ، شريف الخصال ، محبو با من الناس .

توفي سئة ١٩٥٧ ه مارس سئة ١٩٣٣ م في القاهرة .

مرّ لفاته (١) الإسلام أسس السعادة (٧) مذكرات في المقارنة الفقيية .

المصادر : مجلة نور الإسلام ( الآزهر ) السئة الرابعة .

الشيخ الطيب ابن الشيخ أحد هاشم ، ينتهى نسبة إلى العباس بن عبد المعالب

عم النبي صلى الله عليه و سلم .

۵۷۸ الطیب احمد هاشم

۵۷۷ طه مصطفی حبیب ولد سنة ١٢٧٧ م ١٨٥٦م في بربر ، ونشأ بها وتلقى العملم على الشيخ محمد الحير بن عبد الله بن خوجلى ، وتفقه على الشيخ عبد الحي الطرابلسي والشيخ الحسين الوهرا. ، ثم عين كانها بمحكمة بربر ثم عينه الحقايفة عبد الله مربيا لولده الأمير عثبان وفي عهد الحسكومة المصرية عين قاضيا لمركز الخرطوم ثم مفنيا للديار السودائية .

وكان من المشتغلين بالعلم والآدب و نظم الشعر

لم تعرف سئة وفانه

المصادر : شعراء السودان الجزء الأول .

عارف بن عمد الشهير بالجاني الدمشتي :

۵۷۹ عارف محمد الجا

قداً في حجر والده ، وحضر والازم بعض عداء دمشق ، حتى نبيخ في الفضيلة والمعارف ، وسلك مسلك الوالي من رجال العلمية ، و برع في اللغة العربية والتركية .

و تولى عضوية التدقيقات الشرعية ، تم تولى القضاء الشرعى فى طرابلس الغرب وغيرها من الولايات وأحسن إليه من قبل الدولة العثمانية يرتبة قضاء الحرمين الشريفين من المرتب العلمية .

وقد علا قدرمادى العلماء ، وكانت الناس تقصده لآنه كان يحب قضاء حوائجهم يتردد إلى بجلسه جماعة من أهل الفضل والمفكرين .

تونی سنة ١٣٠٤ ه -- ١٨٨٦ م .

المصاهر : منتجات تواريخ دمشق الجرء الثاتي .

الشبخ عبد الحكيم العذارى الاكودى الفقيه

تاتي العلم بالآزهر الشربف بالقاهرة ، وأخذ عن بعض أعلامه .

تولى القضاء ثم الغتيابسوسة سنة ١٣١٩ ه ثم القضاء بالمهدية سنة ١٣٧٧ هـ و تونى وهو عليها .

توفى سنة ١٢٣٢ هـ - ١١٩١٧ م.

المصادر : شجرة النور الزكية في طبقات الما لكية .

عبد الحرد بك، ان السيد ابراهيم بك، ان السيد خليل أبو هيف، وينتهى نسبه إلى آل بت الذي ﷺ .

ولد سنة ١٣٠٥ م - ١٨٨٨م في مدينة الاسكندرية ونشأ بها وتلتي العلم

۰۸۰ عبد الحسكم العذاري

٥٨١

عبد الحميد يك

أبر ميف

عدرسة الاقباط ومدرسة جمية العروة الوثنى ومدرسة رأس النين الثانوية وتخرج من مدرسة الحقوق الحديوية سنة ١٩٠٩م ثم سافرانى بعثة إلى فر نسا والتحق بكلية الحقوق في تولوز وتعلم اللغة اللاتينية وزار ممالك أوربا ولما عاد إلى مصر عين مدرسا عدرسة الحقوق ، وفي سنة ١٩٢٧م استقال ناظر المدرسة وعين المترسم ناظراً للمدرسة ، وكان أول مصرى يتولى هذا المنصب وقرر التدريس في المدرسة باللغة العربية ، وفي سنة ، ١٩٢٩م عيز مديرا لدار الدكتب المصرية وفي سنة ، ١٩٩٧م عرض على الأمة المصرية مشروع الانفاق بين بريطة نيا ومصر وهو المعروف عمر عملة على هذا الانفاق ووقف موففاً فالمولياً عشروع ومانر ، ونقام المتروع .

وكان من كبار رجال القانون بمصر ومن المشتغلين بالعلم والتأليف .

توفی سنة ١٣٤٤ هـ ـــ ينام سنة ١٩٢٦ م ودفن فی قرافة المجاورين ، ورثاه. وقی لك .

مؤلفاته المطبوعة : (١) حتى اختصاص الدائن بعقارات مدينة مصر

(۲) المراقعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر (۲) طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المدنية والتجارية في مصر (٤) الفانون الدولي الحاص باللغة الانجليزية (٥) القانون الدولي الحاص في أوربا ومصر (٢) التكييف القانوني ودعلي مشروع مانر.

المصادر : صفوة العصر المجلد الأول معجم سركيس ، المقتطف المجدلد ( ٦٨ ) ، الأعلام الزركلي الجزء الثاني .

الشيخ عبد الغي الرافعي الطرابلسي .

تولى الإفتاء في مدينة طرابلس الشام ثم عين رئيسا نحكمة الاستثناف بصنعاء الهن وكان من المشتغلين بالعلم والآدب والتصوف والناليف .

توفى فى شهر ذى الحجة سنة ١٣٠٨ هـ — ١٨٩٠ م . وله كتاب , ترصيع الجواهر المكية فى تزكية الآخلاق المرضية .

المصادر : مار أبلس الفيحاء .

عبدالقادر ابن الحاج عمر الحممي ثم الدمشتي الشهير بنبهان .

أشأً في حب طلب العلم والادب من بين أسرته وقرأ على علماء حمس ثم أتي

۵۸۳ عبدالقادر عمر المعمص

TAG

عبدالفني الرافعي

دمشق وحضر على لحول ، علمائها حتى برع في أكثر العلوم والفنون واشتغل بالتجارة ثم بالمحاماة في المحاكم الشرعية .

وقال المترجم كلاما حكماً وجده في بعض الكتب القديمة: تسع خصال في تسع رجال الحبث في الاشتر ، واللجاجة في الاحول ، والشؤم في الاعود ، والغفلة في الطويل ، والظرافة في القصير ، والكياسة في الكوسج ، والحافة في السين والشفطانة في الاحدب والتكر في الاعرج ، النه بي .

تونی سنة ۱۲۲۱ ه سنة ۱۹۱۳ م فی دمشق .

المصادر : منتخبات تواريخ مشق : الجزء الثاني

السيد عبد الله من إبراهيم بن أحمد من إبراهيم بن إسحق بن يوسف بن الحسين بن المهدي أحمد ابن الحسين بن القاسم اليمني .

ولد سنة ١٢٨٣ هـ سنة ١٨٦٦ م ونشأ في طلب العلم والكال ، وأخذ عن القاضى على بن حسين المفرق والشيخ الماسى عبد الله والعلامة أحد رزق السياني والسيد أحمد محمد السكبري والإمام المنصور بالله محمد بن محميد الدين وشيخ الإسلام الحسين بن على العمرى ، وأجلاه وبرع في الفنون وقال الشعر الحسن وتولى القضاء بالعلويلة أيام الاتراك ، ولي دعوة إمام العصر المتوكل على الله سنة ١٣٢٧ ه وقام بمصاولة الاتراك واعتمده الامام وكان وزيره الاكبر وساقر إلى الاستانة وإبطاليا .

توفى سنة ١٩٤٧ هـ سنة ١٩٢٨ م في صنعاء

وهو والد السيد الاديب جمال الدين على بن الله الحاكم في احدى نواحى لوا. حجة .

المصادر . تحفة الإخران في ترجمة شيخ الاسلام الحسين بن على العمرى .
الشيخ عبد الله جمال الدين بن حسن شمس الدين المشهور ، و بركت زاده ،
ولد سنة ، ١٢٦ هـ ـــ ١٨٤٤ في مدينة جسر اركنه حيث كان جده السيد هدايت قاضيا فيها و أخذ العلم على مشاهير علما، عصره ، و نال شهادة العالمية

محمد هدايت قاضيا فيها وأخذ العلم على مشاهير علما، عصره ، ونال شهادة العالمية سنة . ١٢٨ ه وعين بقلم المكتبونجى فى مشيخة الإسلام بتركيا ؛ ثم تقاد وظائف كثيرة منها وظيفة قاضى بيروت ، ثم مشيخة الإسلام فى و روم ايل ، الشرقية ، وفى سنة ١٣٠٨ ه عين قاضى الفضاة فى مصر .

۵۸٤ عبد الله ابرأهيم النمني

> ٥٨٥ عبد الله جال الدين

وكان عالما عاملا ورعا صالحا شريف النفس .

تونى سنة ١٣١٨ ه . . ١٩ بالقاهرة ودنن في قرافة الإمام الشافعي بمدنن على باشا حلمي بجوار قبر عنهان باشا ماهر.

مؤلفاته للطبوعة (١) آثار جال الدين (٢) الاحتجاب ترجمة صالح بك رد على تحرير الرأة (٣) السياسة الشرعية وحقوق الراعي وسمادة الرعية .

المصادر : مقدمة كتأب السياسة الشرعية للمترجم معجم سركريس ، تقويم المؤيد سنة ١٣١٩ .

عبد الله بك سميكه .

۵۸۳ عبد الله سميك

ولد سنة ١٢٩٦ هـ مـ ١٨٧٥ م و نلقى العلم بالمدارس شم بمدرسة الآباء البسوعيين شم بمدرسة الحقوق سنة ١٨٨٨ م و ذال شهادتها وكان عمره ثمانى عشرسنة شم سافر إلى فرفسا و ذال شهادة الدكتوراه فى الحقوق والعلوم السياسية ، وكان أول مصرى نال شهادة الدكتوراه فى الحقوق من جامعة باريس ، وقد دعاء مسبو كارتو رئيس الجمهورية الفرنسية إلى تناول الغذاء على مائدته في قصر الجمهورية إعجابا به ومنحه مدالية ذهبية ، وعاد إلى مصر سنة ١٨٩٧ م . وعين فى النيابة العمومية بمحكمة مصر وصار يترق إلى أن عين مستشارا ملسكيا وكان عصوا بمجلس الشيوخ توفى سنة ١٣٩٠ هـ سنة ١٩٤١ م بالفاهرة .

مؤلفاته باللغة الفرنسية (١) اختصاص المحاكم المختلطية (٢) إدارة القطر المصرى ونظامه في عهد الرومان

المصادر : الدليل المصرى السنة ٥٥ ، الكنز الناين لعظا المصريين والأهرام عبد الله بك ، ابن عد الطوير بك ، النونسي الأصل ، كان والده من المشتغلين بالتجارة ومن كبار تجار عصره .

ولد سنة ١٢٨٣ هـ ١٨٦٦ م. في مدينة الفاهرة ونشأ بها وتلقى العلم بالأزهر الشريف ، ثم بمدرسة الفرير الفر نسية ، ثم بمدرسة الحقوق ، ولما تخرج سنة ١٨٨٧ عين مترجما بقلم تضايا الدائرة السنية ، ثم صار يترقى في مناصب القضاء إلى أن عين مديرا لإدار المحاكم الأهلية .

توفى سنة ١٣٣٤ هـ ١٩١٥ م . بالقاهرة ، ورثاء أحمد شوق بك . وهو والد الاستاذ عبد الرحمن الطوير والمترجمله رواية . واقمة البرامكة .

المصادر : تاريخ الغضاء بقلم محمد زكي يوسف

۵۷۸ عبدانله بك الطوير عبد الله كال

عبد الله بن بكر بن على بن عبد الحفيظ بن كما ، ولد سنة . ١٢٩ هـ ١٨٨٣ م .

تولى قضاء الطائف سنة ١٣٢٧ هـ وعزل سنة ١٣٤٠ ه.

واشتغل بتأليف , تاريخ الطائف ، ولم يكله ، وله بحمرعة في الأدب .

وكان عضوا بلجئة المعارف في مكه .

تونى سنة ١٣٤١ هـ سنة ١٩٢٢ عكمة .

المصادر : الأعلام الجزء الثاني للزركلي .

عثمان مرتضى باشا .

۱۳۸۹ عثمان مر آهنی واشا

ولد فى نحو سنة ١٨٦٥ . حدر من أسرة البانية بحيدة لم تول منها بقية فى البانيا إلى اليوم ومن تلك الامرة المرحوم نيازى بك المدير الانقلاب العلمانى سنة ١٩٠٨.

تلقى مبادى. العلم بالمنزل على والده ثم فى المدرسة الناصرية الاميرية ثم تدرسة الادارة (الحقوق) وكان من أسائلة المدرسة الشيخ حسر له النواوى ولما تخرج من مدرسة الحقوق عين وكبيلا للثائب العمومى، وتقلب فى كثير من الوظائف فى القضاء والنشريع والسياسة إلى أن عين رئيسا للديوان العالى الحنديوى فى عهد الحديوى عباس الثانى.

وكان من المشتغاين بالحركة الوطانية ، والمهتمين بالعلم والأدب ، وله مقالات في الجرائد ، ومن كيار رجال المأسونية وعصو محفل الثرق الأكبر الماسوني .

توفى سنة ١٣٥٣ هـــ يناير ١٩٣٥ م ودنن في قرانة الإمام الشافعي .

المصادر : مرآة العصر المجلد الثانى . مجلة الشيان المسلمين الجوم السادس السنة السامعة .

الحاج عطاء اقه بن عبدالرحن بن حسن الشهير بالمدرس .

ولدسنة ١٢٥٦ هـ - ١٨٤٠ م وتلقى العلم في المدرسة العثمانية ، وأخذ عن الشيخ أحمد النرمانيني والشيخ عبدالسلام الترمانيني والشيخ مصطفى الريحاوي وتعلم اللغة التركية .

• **٩ ٥** عطاقة المدرس ثم تولى وظاف عديدة في الشهياء (حلب) وعين عضوا في النمييز ثم رئيسا في بجلس الدعاوي وعضوا في بجلس الادارة واستثناف الحقوق ورئيسا للجنة الأوقاف، ورئيسا في مجلس المعارف وحاز عدة رئيب علية، ثم رئية بأيه الحرمين الشريفين وكان متمكنا من العلوم الفقهية عارفا باللغة الثركية يؤلف بها، وقد ترجم كنابة الحراج وطبع على نفقة نظارة الآوفاف في تركيا.

وكان من المشتفاين بالمم والآدب ونظم الشعر ، وكان واسع الجاه مقداما جسورا نافذ الـكلمة لدى امراء الدولة المثانية وبجلسه مزدحم بأهل الفصل ومنزله مقصود من الآفاق .

نوفى فى شهر صفر سنة ١٣٢٣ هـ / ١٩٠٥ م ودان فى تربة الجبيلة .

المصادر : أعلام النولاء بتاريخ حلب الشهباء الجزء السابح ، أدباء حلبذوو الآثر في القرن التاسع عشر الآجيال العدد (٣٢) السنة الآولي .

علام الدين بن السيد عهد أمين بن عابدين صاحب الحاشية الشهيرة .

ولد سنة ١٣٤٩ هـ / ١٨٣٨ م و نشأ في حجر والده وأخذ عنه وعن علماء دمشق، وقد أجازه إجازة عامة في العلوم الشرعية والفروع بعد أن قرأ النحو والصرف والمنطق والمعانى والبيان والدر المختار مع حاشية والده والحديث. والتفسير، وأخذ الطريقة الحلوتية عن العارف بالله الشيخ محمد المهدى.

تغلد أمانة الفتوى فى زمن أمين أفئدى الجندى مفتى دمشق، ثم رحل إلى الآستانة، ودخل فى جمية تأليف المجلة. ولما عاد إلى دمشق عين أمينا للفتوى ثم تغلد النيابة الشرعية فى محكمة الباب، واشتغل بتأليف التكلة، وساعده فى فى الكنابة ابن عمه السيد أبو الخير عابدين، وسماها قرة عبون الاخبار بتكلة رد المحتار على الدر المختار.

وقد أحسنت إليه الدولة المثمانية برتبة الحرمين الشريفين ، و تولى قضاء مدينة طرابلس الشام .

توفى سنة ١٣٠٦ هـ ــــ ١٨٨٨ م ودنن ملاصقاً لقبر والده.

مؤلفاته : (١) قرة عيون الاخيار (٢) شرح نور الإيضاح(٢) الهدايةالملائية (٤) رسالة في العقيدة الاسلامية ، وغير ذلك · ۹۹۰ علاء الدين عمد عابدين المصادر : منتخبات تواريخ دمشق الجزء الناني .

على أبو الفترح باشا ، ابن أحمد أبو الفتوح باشا العربي الأصل ، وينتهمي نسبه إلى الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه .

۹۹۲ على آبو الفتوح على آبو الفتوح باشا

ولد سنة ، ١٣٩ هـ - ١٨٧٣ م في مدينة بلقاس من أعمال مديرية الغربية ، ونشأ بها وتابق مبادى. العلم في مكتب بلقاس ثم في مدرسة سأن لويس في طنطا ثم سافر إلى قر نسا والتحق بكلية مو تبيئيه و ذال شهادتها وعاد إلى مصر وعين مساعدا بالنيابة في مدينة طنطا ، ثم صار يترقى إلى أن عين سنة ١٩٠٨ وتيس الاستقناف ؟ ثم مديراً لجرجا سنة ٢٠٩٩ م ثم وكيلا لوزارة المعارف .

وكان من المشتقلين بالعلم والمطالعة وجمع مكتبة قيمة فى اللغتين العربية والفرنسية وكان يحسن اللغة الفرنسية كأحد أبنائها ، وله مقالات ومباحث فى المجلات الفرنسية والعربية

تونی فی القاهرة سنة ۱۳۳۱ هـ — ۱۹۱۳ م ورثاه شوقی بك وحافظ بك واسماعیل صبری باشا .وغیرهم من الآدباء والشعراء

، والفاته ، (١) الافتصاد السياسي مع بعض إخوانه (٢) سياحة مصرى في أوربا سنة ، ١٩٠ (٣) المذهب الاجتماعي في التشريع الجنائي (٤) خواطر في الفضاء والانتصاد والاجتماع وفي أوله تاريخ حياة المترجم بقلم الاستاذ تجديب مترى صاحب مكتبة المعارف (٥) الشريعة الاسلامية والقوافين الوضعية ،

المصادر، مقدمة خواطر في القضاء للمترجم، المقتملف سنة ١٩١٤ م معجم سركيس، مرآة العصر المجلد الثاني ، تقويم مسعود السنة الثانية ، تاريخ مركز شبين، الاعلام الجزء الثاني للزوكلي ، يجلة سركيس السنة الثامنة .

المبرزا على ابن القاصى ميرزا أبي القاسم .

ولدسنة ١٧٧٥ هـ - ١٨٦٧ ثم في مدينة وصار جيلاق : ممآباد ، ونشأ بما تشأة علية وأدبية حتى فاق الأفران وتلتي علومه العالية في مسجد القاضي بممآباد ، وأخذ عن الشيخ ملا عبد الله بيره باب ، وأخذ الطريقة الصوفية البرهائية عن العالم ملا محد حسن البرهائي ،

و تولى منصب الفضاء مدة .

وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية في إيران وله موافف حميدة في سبيل الحياة

۹۳ ما ماشیم علی آ بو ماشیم الدستورية وإنشاء المجالس النيابية ، واعتقل أربع موات وجمع مكتبة كبيرة قيمة توفى سنة ١٣٥٠ ه ١٩٣١ م بالغا من العمر اثنتين وسبمين سنة ورثاء كثير من الشعراء .

وله شرح باللغة الفارسية لقصيدة بانت سعاد الشهيرة وغيرها من الدكتب وهو والد زعيم كردستان والقاضي عمد، رئيس الجمهورية الكردية الحالية في إيران وأبي القاسم حمدري قاضي الثانب السابق في المجلس النيابي الإبراني وعمدو المجلس الثقافي الإبراني اليوغسلافي المركزي بطهران الآن.

المصادر : مشاهير المكرد الجزء الثاني .

**٩ ٥ ٥** على بك جلال الحسيني

090

على فخرى بك

على بك جلال الحديني .

تخرج من مدرسة الحقوق والنحق بوظائف الحسكومه ثم عيزةاصيا ثم ستشارا بمحكمة الاستثناف الأهلية بالقاهرة .

وكان من المشتغلين بالعام والآدب و نظم الشعر والتاريخ ، كثير المطالعة ، وقد جمع مكتبة كبيرة نفيسة .

توفى سئة ١٣٥٢ هـ ١٩٣٢ م .

مؤلفاته المطبوعة : (١) تاريخ الحسين جزءان (٢) حديث النفس نظم شعر (٣) محاسن آثار الآو اين فيما للنساء وماعليهن من قوانين قدماء المصربين

على فقرى بك .

تخرج من مدرسة الحقوق ، وانتظم في سلك المناصب القضائية ، وتدرج فيها إلى أن عين رئيساً النيابة الإسكندرية الأهلية ، ثم قاضيا بالمحاكم المختلطة ، ثم مستشارا بها .

وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية ، و من أكبر أنصار مصطفى كامل باشا رئيس الحزب الوطني .

تونى سنة ١٢٢٤ ه ١٠٠٩م.

المصادر : تاريخ مصطفى كاءل بقلم الاستاذ عبدالرحمن الرافعي .

السيد على علاء المدين بن السيد نعان خير الدين الالوسى .

ولدسنة ١٢٧٧ هـ ، ١٨٦٠ م و نشأ في حجر أنيه وورث منه حب العلم و الأدب

۹٦٥ علىعلاء الدين الآلوسي و تلتى مبادى. العلم على أبيه وابن عمه السيد محود شكرى الالوسى وغيرهما من فضلاء بغداد .

وسافر إلى الاستانة مع أبيه . وتعلم فيها اللغة التركية والفارسية ، وأنقن الأولى حتى نظم فيها ، وانتظم في سملك طلاب مدرسة النواب ( القضاة ) وقال منها الشهادة .

وفى سنة ١٢٩٩ هـ أوقده والده إلى الامام المجدد السيد حسن صديق خان ملك عربال فى مصلحة طبح كتبه وكتب أبيه أبى الثناء ، وقو بل بحفاوة وتكريم ، وقرأ عليه وعلى شيخه المحدث الشبيخ حسين بن محسن اليمني الانصارى وأجازه كل متهما أجازة عامة .

ولما توفيوالده سنه ۱۳۱۷ ه قام مقامه وولىتدريس مدرسة مرجان في الرصافة والشيمخ صندل في الكرخ فتخرج عليه كشيرون ، وتولى القعناء مدة ،

وكان عضوا في المجلس النيابي في الاستانة .

توفی فی شهر جمادی انثانیة سنة ، ۱۳۶ ه — ۱۹۲۲ م ودفن فی مدرسة مرجان مؤلفاته : نظم الاجرومیة ، ولد عدة بجامیع نفیسة تحتوی علی نوادر و أخبار وفوائد وعلی طائفه کبیرة من شعره ، وعلی تراجم لساشیر من الاعیان ، ووقف کتبه قبیل وفاته علی و الحزانة النمانیة ، فی مدرسة مرجان .

المصادر : أعلام العراق للاستاذ محمد بهجت الآثري .

الشيخ على بن محمد بن على المنذري قاضي قضأة رتجبار.

كان من أكابر العلماء ومن الواقفين على مدارك المذاهب وأصولها .

ترلى القضاء و قضى فيه من حياته نحو عشر بن سنة كان فيها مثال التحري للحق بدون أن يستهو يه هوى النفس ، أو ميل إلا مع الحق .

اغتالته المثيرن في العقد السادس من عمره على أثر حمى .

توفى سنة ١٣٤٤ هـ ـ سنة ١٩٢٥ م . ورثاء الشعرا. في زنجهار .

مؤلفاته : (١) نور التوحيد ومتن في المقائد ، (٢) اختصار الآديان في الفقه (٣) الصراما المستقيم .

المصادر : عجلة المثماج السنة الأولى العدد 7 سنة ١٣٤٤ هـ

۹۷ ملی محمد المنذری

٥٩٨ عمر أحمد الشيخ

الشبخ أبو حفص عمر بن الشبخ أحمد المعروف بأبن الشبخ من بلدرأس! لجبل ولد سنة ١٢٢٧ هـ - ١٨٢٢ م ·

ودخل الجامع الاعظم سنة ١٢٥٩ ه وقرأ على أئمة أعلام منهم محمد بن الحوجه ومحمد معارية وأبراهيم الرياحي ومحمد الحضار ومحمد بن سلامة ومحمد البنا ومحمد بن ملوكه ومحمد الشاهد ومحمود قيادو وغيرهم ، وختم الكتب العالمية كصحيح مسلم بشرح النووى وشرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر والمواقف .

واشتغل بالندريس وأغاد وأجاد وحضر دروسه من لايعد كثرة ، وتخرج عليه فحول منهم حسين ابن أحمد ومحمد النجار ومحمد القصار وهمار ابن سعيدان وأحمد بن مراد وكثير غيرهم .

وكانت له محية في الطلية وخاصة تلامذته ، يذب علهم ، ويقعني حوائجهم ، ولما عجز عن التدريس زعد في جرايته ، وأوقف أرقاب خيرية عليهم .

تولى الوظائف النبيهة ، ومنها النظارة العلمية ، وقضاء باردو ، والفتيا .

وله رسائل في ممائل من العلوم مفيدة .

تونی سلة ۱۳۲۹ هـ – ۱۹۱۱ م .

المصادر . شجرة النور الركية في طبقات المالكية وترجم له ولوالده الشيخ عمد النجار في مؤلف عاص .

عمر لطني بك . ابن السيد بوسف عأشور وأصله من أسرة مغربية وقدت على الدبار المصربة في زمن محمد على باشا ، وكان وتبسها من وجهاء بلاده بمثل دولة المغرب الأفصى لدى الحكومة المصربة .

ولدسنة ١٢٨٤ م ١٨٨٧ م في الإسكندرية وتلق العلم في مدرسة الجمية الحيرية هناك ، ثم بمدرسة الفرير في الفاهرة ومدرسة الحقوق وقال شهادتها سنة ١٨٨٦ م وعين في قلم قضايا الحديكرمة مدة ثم في مكتب سمد باشا زغلول وهو يتعاطى المحاماة ، واشتغل مدة أخرى في النيابة ثم انتدبته الحسكومة لتدريس الفانون الروماني في مدرسة الحقوق الحديوية ، ثم عين وكيلا ومدرسا لفانون العقوبات وتحقيق الجنايات وفي سنة ١٨٨٣ م صرحت له نظارة الحقائية بالاشتغال بالمحاماة مع بقائه وكيلا للمدرسة وكان فيها مثالا لصدق اللهجة وقرة العارضة وطهارة الدمة وقد من عين و يعتب وقدم وفي سنة ١٨٩٤ م ناب عن الحكومة في مؤسم المستشرة بن وحديف وقدم

999 عمر لعانی بك للمؤتمر كتابا باللغة الفرنسية موضوعه , الدعوى الجنائية في الشريعة الاسلامية , .

وأنشأ نادى المدارس العليا بمصر ، وكثيرا من النقابات الوراعية وغيرها ، وكان واسع الاطلاع في المواد القضائية مع نظر وانتقاد لايكتني محفظ القواعد ، لكنه كان ينظر فيها ويستخرج النتائج النافعة وقد جعل وجهته في محثه رفع شان الشرع الإسلامي وإظهار ما اشتمل عليه من الاحكام الرافية في كل موضوع الشرع الإسلامي وإظهار ما اشتمل عليه من الاحكام الرافية في كل موضوع

نوفى سنة ١٣٣٠ هـ-١٩١١ م ورثاه شوقى بك

مؤلفاته باللغة العربية (١) الامتيازات الاجنبية (٣) إنشاء الشركات (٣) الوجيز في القانون الجنائي (٤) محاضرة عن النقابات الزراعية

مؤلفاته باللغة الفرنسية (١) الدعوى الجثائية فى الشريعة الإسلامية (٣) حرمة المساكن (٣) حق المرأة (٤) حق الدفاع

المصادر : مجلة المجلات العربية السنة الثالثة بحلة الهلال الجوء السادس من السنة العشر بن .

فيليب بك جلاد .

ولدسنة ١٢٧٤ م – ١٨٥٧ م في مدينة يافا من مدن فلسطين ، ونشأ بها ، من عائلة كريمة مسيحية ، وتاق العلوم الابتدائية بمدارس يافا ، ثم بمدرسة الآباء البسوعيين في غزير ، وثبخ في اللغة الفرنسية .

ولما تخرج سافر إلى مصر ، وأقام بها ، وانتحق بوظائف الحكومة المصرية ، وتقلد بعض الوظائف ثم عين محاميا بقلم قضايا الحكومة بالاسكندرية وفي سنة ١٨٩٩ م نقل إلى وزارة الحقائية بالقاهرة وتولى تحرير المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية وكان من مشاهير رجال عصره في علم القائون .

نوفى سنة ١٣٣٧ ه ، شهر سبتمبر ١١٤٤ بالفاهرة .

وهو والد : الاستاذ الاديب إدجار جلاد صاحب جريدة الجورةال ديجيبت والزمان ( العربية ) ، ويوسف باشا جلاد المتوفى سنة ١٩٤٦ م .

مؤلفاته المطبوعة : (١) التعليةات القضائية على قوانين المحاكم المصرية سيعة أجزاء (٢) قاموس الإدارة والقضاء باللغتين العربية والفرنسية جزء (٥) .

المصادر : تقويم الشرق السنة الثانية .

۴۰۰ فیایب بك جلاد قاسم بك بن أمين بك الكردى .

هاجرت عائلته إلى مصر في عهد محمد على باشا من بلاد الكرد ، وكان جده حاكما للسلمانية من أعمال بغداد.

ولد سنة . ١٢٨ هـ - ١٨٦٣ م فى بلدة طره من صواحى القاهرة ، حيث كان يقيم والده فى معسكر مرابطا بها ، و تلتى العلم عدرسة الاسكندوية الابتدائية ، شم بالحدورية ، ثم بمدرسة الإدارة ، وكان يمتاز من صغره بالذكا. وحدة الذهن .

وفى سنة ١٨٨١ م سافر فى بعثة حكومية إلى فرنسا ، والنحق بكلية الحقوق فى مدينة ،و نبليبه ولمسا أتم علومه قال ميدالية الشرف فى العلوم الجنائية ، وعاد إلى مصر سنة ١٨٨٥ م فعين وكيلا للنائب العمومى فى محكمة مصر المختلطة ثم صار يترقى إلى أن عين مستشارا فى الاستثناف .

وهو أول من نادى فى العصر الحديث بتحرير الرأة المصرية ، وكان يلقب بتصير المرأة المسلمة ، والداعى إلى إصلاح العائلة فى الشرق .

و اشترك في الدعوة إلى إنشاء الجامعة المصرية ، والجمعية الحيرية الاسلامية بالاشتراك مع صديقه سعد زغاول باشا .

قال الاستاذ عمد لطني جمة المحامي : \_\_

ولم يرق قاسم أمين إلى درجية المصاح الاجتماعي في مصر هفوا ، ولم يذع صيته ويظهر فضله مصادقة وهو في الحاصية والثلاثين ، بل كان منذ شبابه دائها في البحث والثنقيب عن وسأتل الاصلاح الاجتماعي في الشرق عامة ومصر خاصية فتثقف ثقافة أوربية بعد ثقافته العربية ، ودليلنا على ذلك أسلوبه الكتاف والخطابي وأحكامه القضائية وخطبه في مجلس إدارة الجامعة المصرية عند إنشائها .

## وقال عن زوجة المترجم له ، في حديث معها : \_

«كان يقصد من الدعوة إلى تحرير المرأة أن بتهض جيل جديد يقاوم متاعب الحياة بأخدلاق وتقاليد مبنية على الكراءة والاعتداد بالنفس، ولم يقصد أن تنزع سيدات عصره حجابهن، وقد حرصت على بقاء الحجاب بعدوقاته، والواضح من أقوالها أن سيدات وقتيات هـــذا الجيل الحاضر قد قهمن التحرير على غير

محقيقته ، وأنها تنمى عليهن الحلاعة والمخاصرة واستباحة بعض الحرمات في الحفلات العامة وفي بيوتهن ، والمبالغة في الزينة والتبرج )

توفى سنة ١٣٢٦ ه، شهر إبريل ١٩٠٨ م بمرض السكنة وهو ، فى الحامسة والاربعين من العمر رثاء حافظ وشرقى .

مؤلفاته المطبوعة والردعليها : ــــ

(۱) تحرير المرأة (۲) كذات في الأخلاق (۳) المرأة الجديدة (٤) المصريون وهو كتاب بالفرنسية ألفه ردا على كتاب الدرق و داركور ، وطبع سنة ١٨٩٤م (٥) فصل الخطاب أو تفايس إبايس من تحرير المرأة ورفع الحجاب تأليف عنار احمد مؤيد باشا العظمي (٦) فصل الخطاب في المرأة والحجاب تأليف طلعت حرب باشا (٧) الدفع المتين في الرد على قاسم أمين بك عن تحرير المرأة تأليف عبد المجيد خيرى .

المصادر:

تراجع مشاهير الشرق الجزء الأول ، معجم سركيس ، تراجع مصرية وغربية تاريخ الآداب العربية الآب شيخو الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية الجزء الأول المنتخبات لاحمد لعاني السيد باشا الجزء الأول مشاهير الكرد الجزء الثاني ، الأعلام المزركلي الجزء الثاني ، مجلة الشئون الاجتماعية العدد الرابع من السنة الثالثة :

كامل بك الصلح ، رئيس محكمة استثناف سوريا ، ولدفى مدينة صيد بالشام . ولما أتم علومه النحق بوظائف الدولة العثمانية رتقلب في أرقى مناصب القصاء

في الولايات .

توفی فی شهر صفر سنة ۱۳۳۹ ۱۹۱۷ م .

المصادر : القديم والحديث للاستاذ محمد بك كرد على .

السيدكرامة حسين الكنتوري الهندي.

ولد في الهند وأشأبها ، وتلقى العلم بالمدارس ثم النحق بوظائف حكومة الهند و تولى كثيرا من الوظائف ، ثم عين قاضيا للمحكمة الأهلية وكان متضلعا في فلسفة اللغة العربية ، ويحسن اللغات الساهية واللغة الإنجليزية .

وأخد عن الفيلسوف الإنجليزي الشهير سبسر وزار كثيرا من البدلاد القريبة (أوربا).

۲۰۲ کامل بك الصلح

7.4

كرامة حسين

الكنتورى الهندي

توفى سنة ١٣٢٧ ه ١٩١٨ م بالحند .

وله مؤلف باللغة العربية اسمه ( نقه اللسان) .

لطني بك عيروط المحاى .

۶۰۴ اطنی بك عبروط

تخرج من مدارس الاباء اليسوعيين ؛ ودرس الحقوق ، ولما تخرج عين في أقلام الحكومة المصرية ثم ترك خدمة الحكومة واشتغل بالمحاماة ، وعين حارسا تضائيا لشركة جريدة المؤيد .

وأنشأ جريدة المتم ، وهي جريدة أسبوعية سياسيــة واشــــرك في تحريرها الاستاذ توقيق حبيب ( الصحافي العجوز ) .

وكان من المشتفلين بالمسائل المالية ، عسناكريما يساعد الطلبة الفقراء الذين يدرسؤن في مدارس اليسوعيين .

توقى بمصر بالقاهرة .

المصادر الأهرام .

۵۰۴ محد بك او شادى

بحد بك ، ابن أبي شادي الدحدوح ، ابن ابي زيد بن محمد ، وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين بن الإمام على رضي الله عنه .

ولدسنة ١٨٦١ م ، ١٨٦٣ م فى ناحية قطور النابعة لمديرية الغربية ؛ ولما بلخ الرابعة من عمره دخل كتاب القرية ، وأجاد حفظ القرآن الكريم .

وفي سنة ، ١٩٩٠ م التحق بالأزهر ، وتاتي العلم على علماً، عصره ، كالشيخ زين المنصفى ، والشيخ الاشراقي والشيخ الإميابي ، ولما توفي والده أنقطع عن الدراسة بالازهر . وتاتي العلم بالجامع الاحمدي بطنظا ، وأخذ عن الشيخ عبد العزيز يحيى والشيخ عمد البهي الحويمي وغيرهما .

وفى سنة ١٨٨٥م رغب فى الاشتغال بالمحاماة ودخل مكتب الاستاذ عبدالكريم في منة ١٨٨٥م ثم انتقل إلى مدينة فيم بطنطا التحرين ثم فتح مكتبا خاصا له بطنطا سنة ١٨٨٦م ثم انتقل إلى مدينة أسيوط واشترك مع الاستاذ ابراهيم اللقائى، ثم انتقل إلى الفاهرة. واشتهر فى عصره إلى أن صار من كبار رجال المحاماه، وانتخب عضوا فى مجلس النقابة مرتين، ثم عين نقيبا اللحامين.

وفى سنة ه١٩٠٥ م اشتغل بالصحافة وأصدر حجيفة (الإمام) ثم جريدة ( الظاهر ) واستعان في تحريرها بصفوة من رجال الآدب والفن يمصر وسوريا ، وتولى مدة رئاسة تحرير المؤيد، واشترك في الحركة القومية، وانصل بمصطنى باشا كامل مؤسس الحركة القومية وسعد زغلول باشا، وكانت له جولات في السياسة واشتر بالخطابة، فمكان خطيب الآزهر وخطيب الجاهير في الشوارع والمنتديات والجرامع والكنائس، وخطيب الحامين، واشتهر بالخطابة إلى أن صار من أفطاب الخطباء بمصر.

وانتخب عضوا بمجلس النواب عن قسم الحليفة وكان كاتبا مجيدا ، وشاعرا رقيقا جار الحديث كريم الأخلاق ، محسنا الفقراء ، وكان متصوفا وشيخا السجادة الاحدية .

توفئ سنة ١٣٤٣ ه . ١٩٢٥ م ، ورثاء حافظ بك ابراهيم .

وهو والد الدكتور الأديب أحمد زكى أبو شادي .

المصادر ، محد أبو شادى بقلم عبد الخميد الكيلانى وعبد الحفيظ الروبى ، مرآة العصر المجلد الأولى .

**۲۰۳** محد أبو عزالدين

عمد أبو عز الدين، أحد أدباء الدروز .

كان كانب صبط دائرة الحقوق الاستثنافية في جبل لبنان ، ثم عين رئيساً لمحكمة الشوف ، وكان يحيد الكتابة ، ويراسل الصحف السيارة وله عدة مقالات وقصائد أعرب فيها عن حسن ذوق ومعرفة بفنون الإنشاء .

توفى سنة ١٢٣٦ م، ١٩١٧ م.

المصادر : تاريخ الآداب العربية في الربح الأول من القرن العشرين .

عد أديب، ابن الحاج محمد المعروف بالجراح وينتهى نسبه إلى السلطان صلاح بحد أديب الجراح الدين الأيوى، الحنني المذهب؛ النقشبندي طريقة .

ولد بالشام ، ونشأ بها ، وتلتى العلم .

وكان المدعى العمومي لمركز ولاية الموصل .

توفی سنة ۱۲۲۹ هـ ، ۱۹۱۸ م فی دمشق .

مؤلفاته : (١) أحاديث الأربعين القدسية من الصحف الإبراهيمية ،

(٢) رسألة الجهاد .

الممادر : معجم سركيس

7.1 خد سعد باشا الجايرى

عد أسعد باشا ، ابن على غالب ، ابن سعيد بن عمد أسعد ، ابن عبد القادر ان مصطني الجاري .

ولد سنة ١٢٧٠ ، ١٨٥٣م و نشأ نشأة صالحة ، وأول ما تولاء من الوظائف أ نه عين عصوا في محكة البداية سنة ١٢٩٨ه، ثم نقل إلى محكة الاستثناف سنة ١٣٠٤ه ثم عين عمتوا في مجلس إدارة الولاية ، ثم أعيد بمعنوية مجلس الإدارة .

وفي سنة . ١٣٣٠ هـ استقال ولزم بينه .

وكان شهما غيوراً ، لا يألو جهداً في قضاء حرائج الناس لدى الحكام ، محباً للما وأهله ، والآدب وذويه ؛ ويزور منزله العلماء والآدياء .

والشدة محبته للملم، ورغبته في احيائه ، رمم مسجد الدليواتي ، وغين له مدرسا شافميا لدرس الفقة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وقصد بذلك إحياء فقة الشافعية ، وعمر مسجدا في قرية صليصية وفي قرية قافين ومسجدا في قريه

ومن آثاره نشركتاب بدائع الصنائع في الفقه الحنني .

وكان له عناية في اقتناء الكتب خصوصًا الكتب الأدبية والتاريخية .

توفی فی شهر رجب سنة ۱۳۲۶ ه – ۱۹۱۱ م ودان فی تربة مقام إبراهم . المصادر : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء الجزء السابع.

الشيخ محد بن إسماعيل البرديس، من عائلة الأنصار.

ولد في برديس بحرجاً ، ثم التحق بالآزهر الشريف ونال شهادة العالمية ، وحصر على الاستاذ السيد جمال الدين الافغاني . ثم عين قاضيا شرعياً ، وصار يترق إلى أن عين نائبًا لمحكمة مصر العليا الشرعية . ثم مفتيا للديار المصرية .

وكان مشهورا بالبعد والاعتزال عن الناس وكان يتةن اللغة الفرنسية . كا كان حجة في المسائل الشرعية رخصوصا مسائل الأوقاف.

توفی فی شهر یشایر ۱۹۲۱ م – ۱۳۳۹ ۵۰

المصادر ، مجلة اللطائف المصورة العدد (٣١٠)

محد أمين أفندي الرندي . ينتمي إلى عشيرة ( زند ) في قضاء (كفري : ) من

أعمال كركوك ،

7.9 عد اسماعيل الردسي

71. محد أمين الزندى

ولد سنة ١٢٢٦ هـ - ١٨١١ م في بغداد . ودرس على والده . إلى أن أصبح

عالماً . وعين نائب قاض في المحكة الشرعية بيغداد . ثم مغنيا لمدينة بغداد . ولما عين نامق باشا واليا على بغداد عين المترجم (كبيا وكيلا) للولاية . واشتهر باسم : وأمين أفندى الكها ، نسبة إلى وظيفته .

وعين نائباً عن بغداد في استانبول ، كما عين عصوا في مجلس شوري الدولة ،
وكان من المستغلين بالعلم ، وعين عصوا في مجلة الأحكام العدلية ، وله فيها
مقالات ، وكان رجلا إداريا حازما ، غنيا محسنا ، وقد أسس مسجدا جميلا في
بغداد يسمى بحامع الكريا ووقف عليه من الأملاك والعقارات مابكفيه وكان
بعرف اللفات الكردية والعربية والتركبة والقارسية : وتعرف أمرته في بغداد
باسم بيت ( الكهيا )

توقی سنة ۱۳۱۱ ه -- ۱۸۹۳ م : فی بغداد

الممادر مشاهير الكرد الجزء الثاثي

۱۹۳ عمد امين المقيد

الشبيح محمد أمين : ابن محمد بن زكريا بن الشبيخ محمد المشهور بالمقيد :

ولد سنة ١٢٤٥ م – ١٨٢٩ م في حلب و نشأ بها : وقرأ العلوم على أفاضل عصره : فأخذ الفقه عن الشيخ مصطنى الاربحاري ، والعلوم العربية وعلم الحديث عن الشيخ عبدالقادر سلطان رعلم الفرائض عن الشيخ مصطنى الشريحي والشيخ عبد المعطى الباني ثم الحلي ، ثم التحق بوظائف الحكومة ، وعين في الحمكة الشرعية بحلب ثم صار يترقى إلى أن عين نائبا في المحكمة ، ثم في درنا تمجى زاده ، ولما عاد إلى وطنه عين نائبا من قبل قاضيها ، ثم رئبسا لمجلس تمييز الحقوق بها ثم ولما عاد إلى وطنه عين نائبا من قبل قاضيها ، ثم رئبسا لمجلس تمييز الحقوق بها ثم قاضيا بالشام ، ثم في نابلس ، ونظم عمكنها الشرعية :

وفي سنة ١٣٠٨ ه عين للقضاء في صنعاء . والكنه توفي في الطويق بمصر :

وله ترسل حسن ، ونظم كذلك ، ويعرف اللغة التركية :

توفى سنة ١٣٠٨ هـ -- ١٨٩٠ م بمصر عن ثلاث وستين سنة : ودفن با المرب من مقام الشيخ العفيق بالقاهرة .

المصادر: أعلام النبلاء بناريخ حلب الشهباء الجزء السابع.

الشيخ محد بالفاح النيفر .

أخذ العلم عن أعلام ، منهم أخواه نتمد وصالح . والشيخ ابن ملوكه . وأخذ عمر بألغت النيقر عنه جماعة منهم الجمع حميده والشبيخ محمود بن محمود . و تصدى للتدريس في الملوم كالتفسير وغيره .

وكانت أوقاته معمورة بالندريس والإقادة والتلاوة نولى القضاء ثم الفتيا ثم ف عنها .

توفى سنة ١٣١٧ ه -- ١٨٩٤ م .

المصادر : شجرة النور الركية في طبقات الما لكية .

الشيخ محد يخاتي ألمصرى ،

ولد فى بلدة بسيون النابعة لمركز كفر الزيات بمديرية الغربية ، ونشأ بها ، وتملم القرآن الكريم والحساب، ثم التحق بالأزهر ، وتملق العلوم على كارعلمائة ، كالشيخ العبامى المهدى والبحراوى وعبد القادر الرافى والرفاعى وأبي الفضل والإنباني والشربيني والأشوني والعدوى .

و قال العالمية سنة ١٣٠٨ هـ، ثم اشتغل بالندريس فيه ، ثم عين قاضيا شرعيا بالبدرشين ، ثم مفتيا لمديرية البحيرة ، ثم لمديرية الجيزة ، ثم مفتيا لديوان عموم الاوقاف سنة ١٩٠٧م .

وكان مع كثرة اشتغاله مواظيا على الندريس بالآزهر ، وكان عضوا في هبئة كبار العلماء ، ومجلس إدارة الآزهر ، ووزارة الآوقاف .

لم تعرف سنة وفاته

المصادر : الكنز الثمين لعظاء المصريين .

الشيخ شمس الدين عمد بخيت بن حسين المعليمي المصري الحنني المذهب.

ولد سنة ١٢٧١ هـ – ١٨٥٤ م في بلدة المطيعة النابعة لمديرية أسيوط ، و فشأ بها و تعلم مبادى. القراءة والكتابة والقرآن الكريم ثم التحق بالازهر و تاقي العلوم الشرعية والعربية على كبار الشيوخ في عصره كالشيخ محمد عليش وهبد الرحمن الشربيني وأحمد الرفاعي وأحمد منة الله والسقا و محمد الحضرى المصرى وحسن العلويل ومحمد البهرتي وعبد الرحمن البحر اوى و عمد الفضائي الجرواني وغيرهم وأخذ العلوم الفلسفية عن السيد جمال الدين القاسي ، و قال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة ابوالفضل السيد عبداقه الصديق القارى وأجازه ، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف

عد بخاتی

۱۹۶۶ کا ۱۹۶۱ کا ۱۹۶۶ کا ۱۹۶ کا ۱۹ کا ۱۹۶ کا ۱۹ کا

الاستاذ بكلية الشريعة والشيح أحمد السنارى وفي سنة ١٣١١ عين قاضيا في الاسكندرية ثم في المنيا ثم في بور سعيد ثم في السويس ثم في الفيوم ثم في أسيوط.

وفى سنة ١٣١٥ ه عين عضوا فى محكمة مصر الشرعية ثم رئيسا للمجلس ثم مفتيا للديار المصرية سنة ١٩١٤ م ، وأحيل إلى المعاش سنة ١٩٩١ م ، وأقام فى بيته يفتى كالوكان فى دار الإقتاء .

وكان من المشتغين بالحركة الوطنية ؛ ولمسا جاءت لجنة ، ملغر ، إلى مصر ذهب اللورد ملغر لزيارته في منزله .

وكان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد عبده ، وكان شيخ عصره ، عرفته مصر أستاذا كبيرا ، وقاضيا البقا قطنا ، يقضى بين الناس في مختلف ضروب الخصومات فيكره المحكوم عليه والمحكوم له ، وكان مفتيا تجرى بين الناس فتواه فيكون القول ماقال ، والرأى ما رأى ، وكان أعلم أهل جهله بدقائق الفقه الحنق وأبسطهم لسانا في وجوه الخلاف بين أصحاب الشافعي وأصحاب أن حنيفة ، وجمع مكتبة كبيرة أهديت بعد وقاته الازهر .

توفى فى شهر رجب سنة ١٣٥٤ هـ – ١٩٣٥ م فى القاهرة ، ورئاه الأديب الشاعر على الجندى بقصيدة عصماء .

وهو والد الاستاذ أحد مختار بخيت ، والاستاذ محمود نبيه بخيب .

مؤلفاته: (١) الدور البية في الصيفة الكالية (٢) حائيته على شرح خريدة المدردير (٣) إرشاد الآمة إلى أحكام أهل الذمة (٤) حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على الفرآن (٥) الفول الجامع في الطلاق البدعي والمنتابع (٦) وسالة الفو نو غراف والسوكرتاء الفو نو غراف والسوكرتاء الفو نو غراف والسوكرتاء (٨) الكلمات الحسان في الآحرف السبع وجمع القرآن (٩) القول المفيد في علم التوحيد (١٠) أحسن القرا في صلاة الجمة في القرى (١١) الآجوية المصرية عن الآسئلة التونسية (١٢) مقدمة شفاء السقام السبكي (١٢) حل الرمز عن معمى المغز (١٤) إرشاد أهل الملة إلى إثبات الآهلة (١٥) البدر الساطع على جمع الجوامع في أصول الفقه (١٦) إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد (١٧) الكلمات الطبيات في أصول الفقه (١٦) إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد (١٧) الكلمات الطبيات في المأثور عن الإسراء والمعراج (١٨) إرشاد القاريء والسامع إلى أن الطلاق إذا

لم يعنف إلى المرأة غير راقع (١٩) أ صن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الاحكام (٢٠) المخمسة الفردية في مدح خير البرية (٢١) الدراري البهية في جواز الصلاة على خير البرية (٢٢) متناول سبيل الله مصارف الزكاة ، أتوى ،

المصادر:

الاهرام سنة ١٩٣٥ ، الكنز التمين لعظماء المصريين ، صفوة العصر ، سجم سركيس ، كنز الجوهر في تاريخ الازهر ، رياض الجنسة الجزء الاول الشبخ عبد الحفيظ الفاسي ،

۹۱۵ عد بیرمالتو نسی

السيد محمد بيرم الحامس بن مصطلق بن محمد بن محمد بيرم الأول شيخ مشايخ الإسلام بتونس ونقيب نقياء أشرافها . وبيت بيرام المشتهر الان ببيرم من أشهر الأمر العلبية الحنفية بالديار التونسية . تداولت أفرادها مشيخة الاسلام بينهم نحو قرن ونصف . وقد تأصلت أرومتها من جندى تركى قدم متطوعا مع سنان باشا وزير السلطان سليم الثانى الذى فتح تونس واستخاصها من يد الاسبان سنة ٢٨١ه

ولد السيد محمد سنة ١٢٥٦ هـ - ١٨٤٠ م في تونس، ونشأ حر الضمير، يكره الاستبداد ، وسره إنشاء بجلس الشورى في البلاد التونسية على عهد الصادق باشا.

وفى سنة ١٩٨٧ ه عين مدرسا في الجامع المذكور ( جامع الزيترانة ) ثم توفى والده عن ثروة طائلة ، وظهرت في هذه المدة فتنه عمومية في جميع بلادالا بالله التونسية على أثر إنحلال مجلس الشورى وكان المترجم من أكبر أنصار هذا المجلس وكان صديقا للوزير خير الدين باشا رئيسا للجلس وفي سنة ، ١٢٩ عين خير الدين وزيراً ، و جاهر المترجم بنصرته و وصرح بآراته السياسية وأعجب الوزير بنشاطه و نعقله ، وعهد إلى بيرم بإدارة الاوقاف سنة ١٩٢١ م ، شم عهدت إليه نظارة مطبعة الحكومة ، مع إدارة الارقاف . واعيده فنظمها وأصلح شأنها وأصدر الرائد التونسي ( الجريدة الرسمية ) في مواعيده للمينة كل أسبوع و استعان على نحريره بالشيخ حمزه فتح الله المصرى والشيخ عدد السنوسي التونسي .

وفى سنة ع٩٩٩ ما استقال خير الدين باشا من الوزارة النونسية . قشق ذلك على بيرم وأوشك أن يستقيل من وظائفه لولم بأنس ترغيباً بمن خلفه ، ثم سافر إلى فرقدا للاستشفاء وحضر المعرض العام ، وقابل المرشال مكاهون رئيس الجهورية الفرنسية ، فاكرم وفادته ، ولما عاد إلى تو نس نظم المستشنى النونسي على نحو مارآه في مستشفيات أوربا :

ولما نهض النونسيون إلى طلب الشوري كان المترجم في مقدمة الراغبين في الشورى ، وعاتبه أمير البلاد على تعضيد الاهالي في مطالبهم فأجابه بحرية لم يعهد مثلها وبين له خطأه ، وعزم على المنروج من البلاد فلم يأذن له ، ثم طلب تأدية فريضة الحج وسافر سنة ٢٩٩٦ م ، ثم سافر إلى سوريا وتركيا ، وأحسنت الدولة العلمية وفادته وطلبت حكومة نونس إلى الباب العالى إرجاع المترجم لانه لم يقدم حسابا عن إدارة الارقاف التي كانت بيده ، فنصره خير الدين باشا ولم يسلمه ، ثم سافر إلى مصر وأقام بها ، وهذاه الشيخ حمزة فتح الله بهذين البينين :

اثن أشرقت في الشرق مصر ببيرم وأضحت به تلك الكتانة تؤنس فكم شاد مع آبائه من مكارم أضاءت بها الغرب من قبل تونس

ثم قابل المترجم الحديوى توقيق باشا رآمر أن تكون مصاريف المترجم على تفقة الحكومة المصرية كماكان في صيافة سلطان تركيا .

وفى هذه النشئة ( سنة ١٨٨٤ م ) أصدر جريدة الاعلام . وفى سنة ١٨٨٩ م عينته الحكومه قاضيا فى محكمة مصر الابتدائية .

وكان عالمًا فاضلاً ، فقبها كاملاً ، متضلعاً في العلوم الشرعية بأنواعها ، مطلعاً على أحوال الامم .

توفى فى شهر ربيح الثانى سنة ١٣٠٧ — ديسمبر سنة ١٨٨٩ م فى حلوان ، ودفن فى قرافة الإمام الشافسي: وهو والد مصطلى بك بيرم .

وقد كتب على قبر المترجم هذه الابيات ، وهى من إنشاء الاديب الشاعر حفتى بك ناصف المصرى :

> بسم أدريت أن الفضل فيك مخم تمدا وتركت أكبادالورى تنضرم كرم تملى البيان على البراع فينظم ارهم فهم لطلاب الهداية أنجم

یاقبر أمننا نا البكا. و تبسم أعلمت أ نك قد حویت محدا هذا الذي كانت بدا تع فكره من عترة ثوب العلوم بدارهم أولاء مولاء مواهب قضله والله يعطى من يشاء ويرحم وأقام في دار النميم المرخوا في جنة الفردوس أسكين بيرم

مؤلفانه: — (۱) تخفة الحنواص في حل صيد بندق الرصاص (۲) التحقيق في مسألة الرقيق (۳) رسالة في والجبات كل من الراعي والرعية (٤) جدول في الفروس (٥) رسالة في جواز شراء أوراق ديون الممالك الإسلامية (٧) صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقطار وهي رحلة في أوربا وآسيا وإفريقيا في خسة أجزاء (٨) ملاحظات سياسية عن التنظيمات اللازمة للدولة العلية (٩) معروض في مسألة تونس (١٠) جواب عن أفكار التونسيين بشأن احتلال بلادهم (١١) رسالة في حقوق السادة الاشراف (١٢) رسالة في حقوق السادة الاشراف (١٢) رسالة في نعظيم المولد النبوي الشريف (١٤) تجديد السنان للردعلي الخطيب ريئان.

المصادر : صفوة الاعتبار للمترجم آخر الجزء الخامس ، تراجم ،شاهير الشرق الجزء الثاني ، المقطف سنة . ١٨٩ م، الأعلام الجزء الثالث للزركلي .

الشيخ محمد بن حسن بن عمر الشعلي الحشبلي الدمشق الفرضي .

ولدسنة ١٢٤٨ هـ ١٨٣٣ م ، ونشأ في حجر والده وتفقه عليه ، وأخذ عن علماء دمشق ، وجرع في الفرائض والحساب .

واشتغل بالتدريس، وولى فرضية البلدية، وحاز من الدرلة الإسلامية رتبة أدراه تدريس وتقله عضوية المعارف والاوقاف بديشق، وعين في وكالة بعض النيابات الشرعبة في الافضية وترأس الكنابة في محكة العوانية والميدان الشرعية.

توفى سنة ١٣٠٧ ٥ - ١٨٩٩ م .

عولفاته : (١) توقيق المواد النظامية اللاحكام الشرعية (٢) الفنيح المبين في تلخيص كلام الفرضيين (٣) مختصركتاب والده : بسط الراحة في المساحة (٤) تسهيل الاحكام فيما محتاج إليه الحكام (٥) المطالب الوفية فيما بحتاج إليه النواب الشرعية وغير ذلك .

> المصادر : منتخبات تواريخ دمشق الجور الثاتي . القاضي محمد بن الحسين بن على العمرى اليمني .

۱۱۳ مرست الشعلي

۱۱۷ عمد الحسبنی العمری الیمی ولدسنة . ١٣٠ ه ١٨٨ م و نشأ في حجر أبيه ، وجدف طلب العلم ، ففاق الآقران، وأخذ عن والد، وعن القاضى لطف الله عمد الزبيرى والسيد على أحمد السدمى والقاضى على حسين المغربي ، والعلامة عبد الكريم أحمد العليم ، وغير حؤلام ، وأخذ عنه كثير من أمل العلم ، وجمع إجازات والد، في بجموع العليف ، وله شعر حسن بينه وبين أدباء عصره .

ترفی فی شهر رمضان سنة ۱۳۳۰ ۵ - ۱۹۱۲ م:

المصادر: تحدّة الإخوان في ناريخ شيخ الاسلام الحسين بن على العمري . محمد حقق بك ، ابن الشيخ محمد اسماعيل ، ابن خليل بن ناصف ، الشاقعي المذهب .

ولد سنة ١٢٧٦ هـ ١٨٥٥ م، وقبل ١٢٧٧ ه في قربة بركة الحج من أهمال مديرية القليوبية و نشاجاً يقيما فقيراً ، فكفله خاله وجدته لابيه وتعلم مبادى. القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ، وأعاد حفظه وهو في الثالثة عشرة من القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم ، وأعاد حفظه وهو في الثالثة عشرة من القراء وسافر إلى العمر ، ثم هرب من القرية بسبب ضرب فقيه القرية له ضرباً مؤلماً ، وسافر إلى العمر ، ثم هرب من القرية بسبب ضرب فقيه القرية له ضرباً مؤلماً ، وسافر إلى التعاهرة والتحق بالآزهر الشريف ، وجد في طلب العلم تسع سنوات تحتى أشرف على غايته ، والتصل بالسيد جمال الدين الافقائي ، وحج أثناء طلبه العلم .

ولما قامت الثورة العرابية سام قيما بقسط وافر ، وكتب خطبا منبرية مثيرة وزعها على خطباء المساجد :

ولما أنشقت مدرسة دار العلوم النحق بها : وكان من أنبغ أبنائها ، ولما تخرج عين مدرسا للغة العربية في المدارس الأميرية ، ثم ناظرا لمدرسة العمى والبكم ، ثم مدرسا للنطق بمدرسة الحقوق وفي أثناء اشتغاله بالتدريس درس القانون ثم عين قاضيا بالمحاكم الأهلية ، ثم رقى وكبلا لمحكمة طنطا ، وفي أثناء اشتغاله بالقضاء اختير للعنديس الآهاب العربية في الجامعة المصرية القديمة ثم عين رئيس النفتيش للغة العربية بوزارة المعارف إلى ان أحيل إلى المعاش .

وانتدبته الحكومة المصرية ليمثل مصر فى مؤتمر العلوم الشرقية الذى عقد فى مدينة فيئا ، وقدم كتاب ( مميزات لغة العرب ) ، وحضر مؤتمرا آخر فى مدينة أثبنا ، وقدم رسالتين عن و السيدة ، هاجر و و مارية القبطية ، .

وكان من المشتغاين بالعلم و نظم الشعر والتأليف وكان على جانب عظيم من

۹۱۸ عمد حفنی بك ناصف فقه اللغة العربية ، يعرف دقائقها وفرائدها ، واسع العلم بفنونها وقواعدها . وكان شعره رصينا سهلا ، ونثره محكما جزلا ، إذا تعمد السجع فيه أحكم قواصله ، وأصاب منه كلاه ومفاصله ،

وأشنفل بالصحافة والتحرير في الوقائع المصرية وكان يكتب في الآهرام باسم مستمار و محمد بن إدريس ، وكتب في المؤيد وغيره من الصحف بالقاهرة

مؤلفاته : (١) تاريخ الآدب أو حياة اللغة العربية (٢) دروس البلاغة (٣) الدروس النحوية (٤) ذكرى الهجرة النهوية (٥) القطار السريع لعدلم البديع (٣) مميزات لغات العرب (٧) غريب لغة الصعيد (لم يطبع ) (٨) الامثال العامية (لم يطبع ، (٩) رسالة الربا (لم يطبع ) (١٠) المسميات الحديثة (لم يطبع ) (١١) المنطق (لم يطبع ) .

المصادر: شعراء مصر للاستاذ العقاد، معجم سركيس تاريخ الادب العربي للاستاذ الويات، أدب الشعب الجزء الآول، على فراش الموت، الاعلام للزركلي الجزء الآول، تقويم دار العلوم للاستاذ عمد عبد الجواد

السيد محمد بن حيدر النعمى الهامي الحسني اليمني

تولى القعناء بالحديدة أيام حكم السيد محمد بن على الادريسي وكان من معتمديه ولما توفى الإدريسي فبض على المترجم وأخرج من البلاد ، ثم أفام مدة بحدينة صنعاء ، واستجاز من شيخ الاسلام الحسين بن على العمرى ، وعين الإمام بحي المترجم على قضاء اللحية ،

ولما قامت الثورة من السيد حسن الإدريسي على أمراء الملك عبد العزيز بن سغود في جازان قتل المترجم لاتهامه بالندخل في الثورة .

توفى سنة ١٣٥١ ه ١٩٣٢ م شهيداً فى مدينة صيباً وله كتاب الجواهر اللطاف فى إشراف صبياً والمخلاف .

المصادر : تحفة الإخوان في سيرة الحسين بن على العمري .

محمد زكى الإبراشي باشا .

ولد سنة ١٣٠٤ \* ١٨٨٦ م في مدينة المنصورة ونشأ بها وتلتى العلم بالمدارس وتخرج من مدرسة الحقوق، ثم التحق بوظائف الحكومة في النيابة والقضاء وتقلب في كثير من الوظائف في وزارة العدل والاوقاف والداخلية، واختاره ۳۱۹ محد حیدر البنی

۹۲۰ عدزک الابراش باشا الملك فؤاد ناظرا للخاصة الملكية ، ثم عين وزيرا مفرضا في بلجيكا ، ثم اعتزل مناصب الحكومة واشتغل بالاعمال الزراعية .

ولمدا دخلت إيطالها الحرب الكبرى الثانية أسندت اليه الحراسـة العامة على أموال الإيطاليين بمصر وكان لشبطا محيا للعمل ولوطنه .

وكان عضوا في مجلس الشيوخ ، و نائبا لرئيس جمعية الإسعاف ، ورئيسالجمعية ذكرى مستشنى كتشنر .

توفي سنة ١٣٦٤ ه شهر مأيو ١٩٤٥م .

المصادر . الأهرام سئة وفاته ، الشخصيات البارزة بالقطر المصرى . الشيخ محمد زيد الإبياني بك ، عميد أسرة زيد ببلدة إبيانه .

تخرج من مدرسة دار العلوم سنة ١٨٩١ م ثم عين مدرسا عدرسة الحقوق الحديوية ، ولما ألحقت مدرسة الحقوق بالجامعة المصرية عين أستاذ شرف للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق

وكان يعتبر في الدوائر العلمية أوثق حجة رأهدي مرجع في البحوث الفقهية . توفى سنة ١٣٥٤ هـ ١٩٣٦ م يحمر ، ودفق في قراقة الإمام الشاقعي .

مؤلفاته : (١) شرح مرشد الحيران بالانستراك مع الشيخ محمد بك سلامة طبع منه الجزء الأول (٢) شرح الاحوال الشخصية في ثلاثة أجزا. (٣) مباحث الوقف (٤) كتاب في المراقعات الشرعية (٥) مختصر شرح الأحوال الشخصية .

المصادر : جريدة الأهرام سنة ١٩٣٦ م ، صحيفة الجامعة المصرية السنة الحامسة تقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد

عمد بك سلامة.

تلق المسلم بالآزهر ، و مخرج من دار العلوم سنة ۱۸۹۱ م ثم اختاره الشبيخ حسونه النواوى لمعاونته في تدريس الشريعة بمدرسة الحقوق وظل في خدمتها وج عاما .

وكان من المشتغلين بالعدلم والتأليف، وله مؤلفات قيمة في القانون، منها كناب مباحث وصور النوثيقات والدعاوى الشرعية مع محمد بك الإبياني ورسالة في فقهاء الصحابة ورسالة في الربا والوقف الآهلي والآحوال الشخصية.

توفی سنة ۱۲٤٧ ه ۱۹۲۸ م

۹۲۱ محد زید الایبانی بك

> ۳۲۲ عدیك سلامه

774 عد سلیان

المصادر : تقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد الشيخ محمد بن سليان بن الشيخ إبراهيم من علما. الأزهر .

ولد في كوم النور ، و نشأ بها ، وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي ، وكان من أنبه طلبتها وأكثرهم ذكا. وتحصيلاً ، واشتغل بالندريس ، ثم اختير قاضيا في المحا كم الشرعية ، وتدرج في مناصب القضاء إلى أن عين نائب المحكمة الشرعية العليا

وكان واسع الأفق، غزير المادة، كثير القرآءة والاطلاع، وقد أمضى شطرا كبيراً من حياته وهو يعالج الكتابة ني الصحف ، ويطرق جميع الابواب الادبية والاجتماعية والنعليمية،وكان يمضى مقالاته في الصحف بتوقيع , أبو كوكبالصباح، ر د أبو التلاميذ ۽

وكان عالمًا جليلا وقاضيا فاضلا وأديبا بارعا ، واشتهر في عالم السياسة والآدب .

وزار لبئان رسوريا وفلسطين وفرنساوالبونان

توفی فی شهر شوال سنة ۱۳۵۵ ه دیسمبر ۱۹۲۹ م بالقاهرة ، ودفن فی بلدته

مؤلفاته : (١) رسائل سائر . رحلة ، (٢) بأى شرع نحكم (٣) من أخلاق العلماء (١) حدث الاحداث في الإسلام في حكم ترجمة القرآن (٥) الادب العصري قى مصر

جد الداذل عيان

748

المصادر : الأهرام شهر ديسمبر سنة ١٩٣٦ م الأدب المصرى في مصر .

الشيخ أبو عبد الله محمد الشاذلي بن عيمان بن صالح.

أخذ عن أعلام منهم الشبخ الراهيم الرياحي ، والشبخ البنا والشيخ ابن ملوكة وشيخ الإسلام الثالث محمد بيرم ، وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ عمر بن الشيخ ، وأجازه ، والشيخ الطاهر النيفر والشيخ سألم بوحاجب والشيخ محمد النجار .

تولى القضاء بباردو والفتيا سنة ١٢٧٧ ه ثم عين رئيسا للبفتين ، ثم صرف عنوا سنة ١٣٠٧ ه

تونی سنة ۱۳۰۸ ه ... ۱۸۹۰ م.

وله فناوى ورسائل محررة ، منها وسالة المجابات .

الممادر : شجرة النور الزكية في طبقات الما لكية

عد صالح أغا بن الحاج بكور اغاكة خدا، أحد أعيان الشهباء.

۹۲۵ محد صالح الها کشخدا ولد سبة ١٣٦٩ هـ ١٨٥٢ م، وقرأ على الشيخ على الكحيل أمين الفئوى وعلى غيره من فضلاء عصره، ثم اشتفل بالعلم والأدب، وجمع مكتبة نفيسة كبيرة وكان يضع في كل بيت من بيوت داره خزانة من كتبه، وكان منزله جمما للعلماء والأدباء.

تولى عدة وظائف ، قصار عضوا في محكة بداية الحقوق ، ثم في عكمة استئناف الجزاء ، ثم عين رئيسا لغرفة النجارة في حلب ، ثم رئيسا للجاس البلدي :

وكان صادق اللهجة ، مستقيما ، حسن الوقاء لما وعد به ، مبسوط اليد ، لا يألوا جهدا في بذل المعروف لذوى الحاجة والفافة ، وقد امتدحه عدة من شمراء الشهباء بعدة قصائد .

توفى فى شهر جمادى الأولى سنة ه١٩٣٥ هـ. ١٩١٧ م ودنن فى تربة الصالحين المصادر : إعلام النبلاء بتاريخ حاب الشهباء الجزء السابع .

الشبيخ أبو عبد اله محد العليب بن الشيخ محمد الطيب النيفر الأكبر .

ولدسنة ١٧٤٧ ٥- ١٧٨١ م.

نشأ فى كفالة والده ، وأخدد عنه ، وانتفع به ، وأجاره بما حواه ثبته ، وعن عمه صالح ، والشيخ البنا ، والشيخ محمد صالح ملوكه ، والشيخ ابراهيم الرياحي وغيرهم .

تصدى التدريس ، وختم الكثير من الكتب العالمية وتخرج عليه الكثير من لحول العلماء .

تولى القصاء ثم الفتيا فزانها بعلمه وفهمه ، ثم تولى رئاسة الفتيا . وله عناية بالرواية ومنزلة سامية بالدراية ،

توفى سنة ه١٣٤ ٥ - ١٩٢٦ م :

وله فناوى وتقاربر على البخاري .

المصادر : شجرة النور الزكية في طبقات الما لكية .

الشيخ محد عاشور الصدقي

ولد في بلدة صدفا ، النابعة لمديرية أسيوط ، ونشا جا ، ولما أثم علومه الأولية

٦٢٦ عمد الطببالنيفر

٦٢٧ محد عاشور الصافی التحق بالازمر وتلق العلم على كبار علما. عصره ، ولما تخرج كان همره ٢٩ سنة ، واختاره الحديوى عباس الثانى مفتيا للخاصة الحديوية ، ثم عين مفتيا للاوقاف ثم مفتشا عاما للازمر ، ثم نقل إلى مناصب القضاء الشرعى ، وصار يترقى إلى أن عين عضوا في المحكمة العليا الشرعية ،

وكانت له جولات موفقة ، وآراء ناضجة في شئون الإصلاح العام والدين والاجتماع ، وكان بعيد الهمة ، وأفر المروءة ، واشتغل بالسياسة المصرية وكان عضوا في حزب الكناة الوفدية . وله مقالات اجتماعية فشرت في جريدة الأهرام

توفى سنة ١٩٤٤ هـ. شهر يونيو سنة ١٩٤٥ م .

المصادر : الأهرام والكنلة سنة ه١٩٤٥ م

عد عبد الحاليل بك سعد بن عد بن مصطلق بن عد بن سعد .

ولد فى الفاهرة سنة ١٢٩٨ هـ - ١٨٨٠ م رفشاً جًا ، وتلقى العلم بالمدارس الاميرية ، ثم بالمدرسة الحديدية ، ثم النحق بمدرسة الحقوق ، وتخرج منها وعين محاميا بمصلحة السكة الحديدية ، وصار يترقى إلى إن عين قاضيا بالمحاكم الاهلية .

وكان من أنصار البابية ، وأحد أركانها العاماين وله مقالات كثيرة في تاريخ البابية والانتصار لها نشرها في الصحف والمجلات . وجمع مكتبة كبيرة .

توفى بالفاهرة سئة

و لفاته : (١) الثبذة الأنيقة في جفرافية اقريقا (٢) مقدمة القوائين (٣)
 الرسائل التشريعية الجزء الأول في وإدى. القياس الصحيح .

الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي الحنق

ولد سنة . ١٢٨ هـ - ١٨٦٣م في بلدة المحلة الكبرى وقرأ القرآن الكريم ، ولما بلخ العاشرة من عمره النحق بالأزهر سنة . ١٧٩ هـ ، وفيه تأتي العلم على مذهب أبي حنيفة ، على الشيخ مسعود الناباسي والشيخ عبد الرحمن البحراوي ، والعلوم العربية والنفسير والحديث الكلام والمنطق والأصول على كبار العلما . في عصره ، كالشيخ محد الاشموني والشيخ حسن داود والشيخ اسماعيل الحامدي والشيخ احمد أبو خطوة والشيخ عمد عبده وعلى كثيرين من معاصر بهم .

وفي سنه ۱۳۰۷ نال الشهادة ، واشنغل بالند، بس بالآزهر , وفي سنة ۱۳۰۸ ه عين قاضيا لمحكمة مركز شبراخيت شم صار يترقى إلى أن عين سنة ١٩١٥ م عضوا بالمحكمة العلميا الشرعية ۹۲۸ محد عبد الجليل سعد

**۹۲۹** محد عبد الرحمن عبد المحلاوی لم تعرف سنة وفاته مؤلفانه المطبوعة . (١) نزهة الأرواح فيها يتعلق"بالنكاح (٢) بهجة المشتاق في أحكام الطلاق (٢) مسلك الساعي شرح منظومة السجاعي

(٤) تسهيل الوصول إلى علم الأصول .

المصادر : الكذر البرين لعظماء المصريين

القاضى محمد عبد الملك بن حسين الأنسى

۴۳۰ عبد الملك الآنس اليني

ولد سنة ١٢٧٣ هـ١٨٥٩ م، ونشأ في حجر والده، وأخذ عنه، وعن السيد اسماعيل محسن عبد الكريم، والقاضي محمد محمد على العمراني، والسيد أحمد محمد الكبسي وشيخ الاسلام الحسين على العمري وغيرهم

وأخذ عنه جماعة من أهل العلم ، منهم مولانا الحليفة المتوكل على الله ، والقاضى الطف الله محمد الزبيرى

تولى فصل كثير من الخصومات بالتحكيم، وقسم بعض النركة بإنقان وعفاف وكان حافظ متقنا ، وأدبيا شاهرا ، وبينه وبين الإمام وأدباء عصرة مكانيه علمية ولدمباحث وأنظار ثانية وجع مخطه الحسن كثيرا من البكتب النافعة .

توفى سنة ١٣١٦ هـ ١٨٩٨م في مدينة صنعاء

المصادر ، تحفه الإخوان في سيرة شيخ الإسلام الحسين على الممرى

الشيخ محد بن عبده بن حسن خيرالله الغرابل الحنق المذهب المصرى التركاني الأصل ولمد سنة ١٢٦٦ م في بلدة شره من مركز السنطة و نشأ و تربى في علة أصر من عائلة متوسطة الحال و تعلم مبادى و القراء قوال كتابة بالقرية و في سنة ١٢٨١ سافر إلى طنطا لطلب العلم بالمسجد الأحمدي وكانت تمثاز الدراسة في المك المعاهد بدقة البحت وهمقه وكثرة الجدل و المنافشة وكان طالب العلم لا يستفيد منها بسبب طبياع الوقت و الجهد و عاد إلى بلده و قابل الشيخ درويش خمنر وهو خال أبيه غبب إليه طاب العلم وسافر إلى مصر و النحق بالآزهر الشريف و أخذ بتردد على حلفات انتدريس يتعلم النحو و الصرف و البلاغة و التفسير و الحديث و فقه الإمام حلفات انتدريس يتعلم النحو و الصرف و البلاغة و التفسير و الحديث و فقه الإمام الله ثم تحول إلى فقه الإمام أ في حنيفة و أخذ المنطق و الفلسفة و الرياضيات على الشيخ حسن الطويل و علم الآدب على الشيخ محدد المسبوق

وفى سنة ١٢٨٨ ه حضر إلى مصر الاستاذ الشييخ جمال الدين الافغانى والنف حوله الناشئون وطلبة العلم يدرس لهم فى بيته بشارع خان أبى طاقية بدار تعرف يمذل الفوال

۴۳۱ ۶۶ عبده المصری وفى الازهر علم الادب والمنطق والتوحيد والفلسفة والصوف وأصول الفقه والفلك بأسلوب فرك طريف ففتن به تلميذه محمد عبده وكان ألزم هؤلاء العالمبة له وأخذ عنه كل مبادئه وأغراضه

ولما باخ الثامنة والعشرين نقدم لامتحان العالمية فنالها سنة ١٢٩٤ هـ وهين مدرسا بالازهر ومدرسة الالسن ودار العلوم وكان يدرس لهم على الناريخ وألف لهم كتابا في علم ( الاجتماع والعمران )

وانصل بالجرائد والمجلات وخاصة الاهرام وكان يكتب مقالات في الإصلاح الحلق والاجتماعي

وفى سنة ١٩٩٧ ه عين محررا فى جريدة الوقائع المصرية ولما قامت الثورة العرابية وأساسها الآصلى إتما هو الندخل الآجني الذى أقضى إلى انقاص الجيش وإلى الإشيازات وتعطيل الحياة النبابية وكثرة الضرائب والعبث بالحياة السياسية والاجتماعية فى مصر ومعارضة أمانى البلاد واشترك المترجع فى الثورة العرابية وأفتى مخلع الحديرى توفيق وحكم عليه بالنفى ثلاث سنين وثلاثة أشهر وسافر إلى مديئة بيروت واشتفل بالعلم وعين مدرسا فى المدرسة السلطانية وأصلح حال المدرسة وجعلها مدرسة عالية وكان يدرس فيها التوحيد والمنطق والبلاغة والناريخ والسحر المفيد وكان يكتب فى جريدة تمرات الغنون ووضح الانحتين فى إصلاح التعلم والادن والسحر المفيد وكان يكتب فى جريدة تمرات الغنون ووضح الانحتين فى إصلاح التعلم الدينى فى مدارس المعلكة العثمانية

ولما اعترم الاستاذ جمال الدين إلشاء صحيفة العروة الوثنى أوسل إلى الشيخ عمد عبده يطلب منه موافاته فسافر إلى باريس وأقام بها وأصدرا جريدة العروة الوثنى وكان يقوم المترجم له بتحريرها ودرس هناك اللغة الفرنسية ولما تنبيت إنجائرا إلى خطر هذه الصحيفة على نفوذها فى الشرق وقفت لها حتى خفت صوتها بعد ثمانية أشهر ثم سافر إلى انجائرا واجتمع بالفيلسوف الانجليزى هريرت سبنسر وكان به من المعجبين وزار تونس ومكث بها سنتين يدرس ويتعرف أموال البلاد المغربية ثم عاد ثانية الى سوريا

ولما صدر العفو عن المترجم وعاد إلى مصر قال اللورد كرومر في كتابه ( مصر الحديثة ) إن العفو صدر عن الشبيخ محمد عبده بسبب العنفط البريطائي وكان أهم غرض له من الاصلاح إصلاح العقيدة والمؤسسات الاسلامية كالازهر

والاوقاف والمحاكم الشرعية ثم عين قاضيا أهليا في محكمة بنها ثم بالرقازيق وعابدين ومستشارا في مجلكة الاستثناف وفي سنة ١٣،٧ ه عين مفتيا للدياد المصرية وكان كثير الانصال بالعميد الانجابزي وبسبب كثرة اتصال المترجم بالانجليز طلب الحديوي عزله من الافتاء والكن اللورد كروم ضرح بأنه لايوافق على عزله من منصب الافتاء مهما كانت الأحوال

وقال الدكتور أحمد أمين في ( زعماء الاصلاح ) عن برأى المترجم في الحركة الوطنية ويرميهم الوطنية أن الشييخ محمد عبده كان يتافش أيضا دعاء الحركة الوطنية ويرميهم بالتهور ويقنع في آمالة الوطنية بالفليل كما يدل عليه كتاباء اللفان فشرا بعد موته وكان قد أرسلهما إلى صديقه مستر ( بلنت ) يشرح فيهما مذهبه في الاصلاح السياسية لا ترضى الوطنيين

وقال عنه أيضا اللوردكرومر (كان رجلا مستنير الرأى بعيد النظر خياليا حالما بعض الثيء ولكنه كان وطنيا صادقا )

ومن الفتاوى والمسائل العلمية المهمة كان يتكر الوسيلة وبحل الموقوذة ويسوخ لبس القيمة ويجيز ربح صناديق النوفير وبحارل الاجتهاد ويفسر الفرآن على غير طريق السلف

و بسبب هذه الفتاوي رد عليه كثير من مشاهير العلماء في مصر

وكان عضوا في مجلس الأوقاف الأعلى رعضوا دائمًا في مجلس شوري القوافين ومجلس الازهر

توفى فى شهرجادى الأولى سنة ١٣٢٣ ه يو ليو ه. ١٩ م بمرض السرطان وكان ذلك فى رمل الاسكندرية فى منزل صديقه محمد بك راسم واحتفلت الحكومة رسميا بتشييع جنازته فى الاسكندرية ومصر ودةن فى مدفنه الحاص بقرافة المجاورين

مؤلفاته إلى إلاسلام والردعلي منتقديه (٢) الاسلام والنصرانيه

(٣) تقرير في إصلاح المحاكم الشرعية (٤) تفسير جزء عم (٥) تفسير سورة المصر (٦) تفسير القرآن الحكم (٧) رسالة النوحيد وكان يدعى فيما بخلق الفرآن ولكن الشيخ وشيدرضا حذف الكلام الحناص بخلق القرآن

(٨) رسألة في الرد على موسيو هانو تو

(٩) شرح مقامات بديمع الزمان الهمراتي (١٠) أامروة الوثني (١١) الرد

على الدهريين ترجمة (١٢) مقتدس السياسية (١٢) منشتات الشيخ عمد عبده

المصادر: تاريخ محد هيده بقلم الشيخ رشيد رضا محد عبده بقلم الاستاذ أحد الشايب جريدة الاهرام سنة ١٩٧٥ معجم سركيس كنز الجوهر في تاريخ الازهر المقتطف سنة ١٩٥٥ تراجم مشاهير الشرق جرجي زيدان محد عيده بقلم الدكتور عنهان أمين الثورة العرابية بقلم الاستاذ عبدالرحمن الرائمي محمد عبده بقلم الاستاذ عبدالمنم حاده زعماء الاصلاح بقلم الدكتور أحد أمين محمد عبده بقلم الاستاذ محمد مبيح الكتاب الذهبي للمحاكم الاهلية تاريخ الصحافة العربية على قراش الموت مشاهير الكرد

عمد بك عبد الوهاب

عمد بك عبد الوهاب.

تحفرج من مدرسة المعلمين العليا سنة ١٨٩٧ م، ثم سافر إلى فرنسا، والتحق بجامعة باريس ، وقال اجازة الليسانس سنة ١٩٩٩ م ، وقال معادلة الفانون المصرى ، والدكتوراه في التشريع المدنى سنسة ١٩٩١ م، ثم اشتغل بالمحاماة المختلطة و بعد مدة عين قاضيا بالمحاكم الآهلية .

وله شروح ضافية على قاتها، القانون الفرنسي كانت تنشر في المجلات الفرنسية، وكان حجة في اللغة الفرنسية وعلوم الرياضة والفلك ، وله تقويم في الغلك لم يظيع .

> توفى سنة ١٣٦٣ هـ ١٩٤٤ م المصادر : الآهرام سنة ١٩٤٥ م .

محمد عثمان جلال بك ، ابن إو مف الحسيني نسباً ، الجلالي لفيا ، وكان والده كانبا ببيت القاضي .

ولد سنة . ١٢٤ هـ ١٨٢٤ م فى بلدة (ونا ) التى يقال لها اليوم (وناالفس) وهى من أعمال مركز الواسطى بمديرية بنى سويف، ونشاجا، وتوفى والده وهو فى السابعة من العمر، وكفله جده لوالدته وحفظ القرآن، وتعلم الحفظ وميادى. الحساب، ثم سافر إلى القاهرة، ودخل مدرسة القصر العينى الابتدائية التى نقلت إلى أبى زعبل، ثم التحق بمدرسة الآلسن, ولما تخرج اشتغل بالعلم، وقرأ كثيرا من الكتب فى مختلف الفنون والعلوم، وفى سنة ١٣٦٦ه، انتدب لتعليم اللغة الفرنسية لرجل فى ديوان الحديوى اسمه وزايد افندى ، وعينه محد على باشا

۱۳۳۳ محمد بك عثبان جلال والى مصر مترجمًا لترجمة بحموع الشيخ الجزائري في مذهب أبي حنيفة إلى النركية .

وفي سنة ١٣٦٧ ه عين مترجما بغلم الكورنتينات ثم مترجما لمجلس العاب ، وقي هذه الآيام أتم ترجمة كتابه والعيون اليوافظ ، واشترى مطبعة طبعه فيها ، ثم صار يترقى في وظائف الحكرمة إلى أن عين قاضيا بمحكمة الاسكندرية المختلطة ، ثم نقل إلى محكمة مصر المختلطة ، ثم استوزره الحديوى توفيق باشا ، واتخذه لصحبته في رحلته إلى جهات الفطر المصرى .

وكان يشتغل في أوقات الفراغ بالعلم والآدب و نظم الشمر والزجل والترجمة ، وكان ميالا الفكامة .

توفی سنة ۱۲۱۳ ۵ – ۱۸۹۸ م .

مؤلفاته . (١) الاربع دوايات من تخب النياترات (٣) الامان والمئة في حديث قبول وورد جنة رهي دواية بول وفرجيني و ترجمة ، (٣) تطبيق تعليم الاسلحة على الطريقة الجديدة و ترجمة ، (٤) حمل زجل في الازمار والمأكولات (٥) حمل زجل في الازمار والمأكولات (٥) حمل زجل في ١١ (٦) رواية الشغلاء (٧) الرواية المفيدة في علم الترجيديه و ترجمة ، (٨) السياحة الحديوية في الاقالم البحرية قسمان (٨) السياحة الحديوية في الاقالم البحرية قسمان (٩) الميون البوانط في الامثال والموادف و ترجمة ، (١٠) الصاريات وترجمة ،

المصادر . تاريخ أدب الشعب ، بنى شويف بالم محمد كال ، معجم سركيس ، شعراء معمر ، الخطط الجديدة الجزء ١٧ ، تاريخ آداب اللغة العربية الجزء الرابع الشيخ محد عن العرب بك ، الشافعي المذهب .

ولدسنة ١٢٧٨ هـ - ١٨٧٠ فى بلدة الجعفرية النابعة لمركز السنطة بمديرية الغربية و نشأ بها، وحفظ الفرآن الكريم ، ثم النحق بالازهر سنة ١٣٠٧ ه وتاق العلم على علماء عصره ، كالشيخ أحد زين المرصنى ، بالشيخ مروان ، والشيخ على البولاق ، والشيخ البحيرى ، والشيخ حسونه النواوى والانجونى والرقاعى . وفي سنة ١٨٩٧ م ، وعين مدرسا وفي سنة ١٨٩٧ م ، وعين مدرسا بالمدرسة السنية البنات ، ثم نقل لمدرسة والدة عباس ، وكان أثناء الندريس يشتعل بالمدرسة الاستاذ حسن صبرى بك .

وفي سنة ١٩٠١ م سافر إلى السودان للبرافية في قضية ، ولما عاد إلى مصر فتح مكنها واشتغل بالمحاماة ، وترافع في قضية الشبيخ على يوسف صاحب المؤيد

٣٤٤ بك عد العرب عر العرب واشتهر ، وصار من كبار رجال المحاماه فى عصره ، وانتخب نقيبا للمحامين الشرعيين واشترك فى النهضة السياسية المصرية منذسة ١٩١٩ م وعين عصوا فى الوقد المصرى وعضوا فى مجلس الشيوخ .

توفی سنــة ۱۳۵۳ هــ شهــر يوليو ۱۹۳۶ م بالقاهرة ودفن فی قرافة الإمام الشافعی

المصادر: صحيفة دار العلوم العدد الثانى من السنة الأولى. تقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد

أبى عثمان منصور محمد هيكل الشرقاري الشافسي المذهب.

ولد سنة ١٢٥٩ ه ١٨٤٣ م في قرية أبي حريز تبع مركز كفر صقر بالشرقية وحفظ القرآن الكريم في سنة واحدة ثم النحق بالازهر وأخذ على مشاهير علماء عصره كالشيخ سيد الشرشيمي والخضري الازهري والراهيم أبو الشافعي و الشيخ أحمد واضي وأخذ العهد على قطب الفوث سيدي عمر الشبراوي .

وكان من المشتغلين بالعلم و نشره والنصوف وله كرامات كثيرة شهدله بها العلماء والاعيان والنجار وجميع الطبقات .

> توفی فیشهر رجب سنة ه ۱۳۶۵ ۵ ۱۹۲۷ م وقیره مشهور یزار . مؤلفانه : (۱) الکوکب الدری (۲) ری الظمآن (۲) منحة المنان .

المصادر : فوح المسك الذكى فى تاريخ الشيخ منصور محمد هيكل بقلم عبدالرحمن سالم نصر الدين .

الشيخ محمد على سلامة م

ولد فى بلدة زرقان النابعة لمركز نلا بمدرية المنوفية، و أشأ بها ، والتحق بالازمر مئة . ١٣٣، و نال شهادة العالمية . ١٣٣ هـ و عين مدرسا بالاوقاف ، ثم اشتغل بالمحاماة الشرعية مدة ، وفى سئة . ١٩٣ م عين مدرسا بمعهد الاسكندرية ثم نقل إلى الازهر وصار يترقى إلى أن عين مدرسا فى كابة اصول ألدين سنة ١٩٣١ م .

ترفى سنة ١٣٩٢ هـ ١٩٤١ م تفريباً .

مؤ لفاته : (١) - نهج العرفان فرعلوم القرآن (٢) آداب المسامرة في البحث والمناظرة (٣) المنظق الحديث والقديم بالاشتراك مع بعض زملائه

الشبيخ محد علاء الدين بن محد أمين عابدين ابن عمر بن عبد العزير الدمدني

۹۳۵ منصور محد هیکل

۳۳۳ عد علی سلامه

**٦٣٧** عمد الكوبي عبد الله المصادر . سلسلة التراجم الأزهر ية بقلم محمد حسين .

الملا محد الكوبي ابن الحاج عبد الله ، من أسرة (جليزاده) آل جلي)المشهورة في كويسنجق .

ولدسنة ١٢٩٨ هـ - ١٨٨٠ م فى تلك المدينة ونشأ يها ، وتانى العلم ، وأخذ إجازة التدريس من والده وهو فى الثامنة عشرة من حمره ، ولما توفى والده انتقل إليه عنوان درئيس العلماء .

وفى سنة ١٣٢٦ ه عين عضرا فى مجلس الولاية بالموصل، وترلى منصب الفتوى والقضاء فى كو يستجق وانتخب عصوا فى مجلس الناسيس العراقي .

وفي سنة ١٩٢٨ م اعتزل الحدمة ، واشتغل بالعلم والتدريس والتأليف .

ترفى سنة ١٣٦٢ هـ - ١٩٤٣ م في كريسنجق .

مؤلفاته باللغة العربية : (١) المعقول في علم الأصول (٢) الكلام الجديد (٣) الفافد في العقائد (٤) أجبى المآرب في إثبات الواجب (٥) كشف الاستار في مسالة الاختيار (٣)ضياعان عظيمان(٧) الآلة والطبيعة والعقل والنبوة (٨) المشاهد (٩) رسالة في حقيقة الإسلام(١٠) حقيقة الإيمان (١١) المعجزات والكرامات (١٢) الاشخاص السنة (١٣) المدس (١٤) سلم الارتقاء (١٤) خزاب العالم (١٥) غابق وأمل في على وعملي.

مؤلفاته باللغة الكردية : (۱) عقيدة ى إسلامي (۲) بجدد (۲) فرى فرى قهل فرى (۱) بخده (۲) فرى فرى قهل فرى (۱) تفسير قرآن (۵) ديوانيكي (۲) حكايت خهون وكرامت دلم يطبع من هذه التأليفان إلا قسم من أشعاره تحت عنوان . (ديارى ملا محدى كوبى) . المصادر ، مشاهير الكرد الجزء الثانى .

۹۳۸ عرد لعانی المسلمی

مجد لعاني المسلمي المحامي .

ولد في المدلمية النابعة لمركز عبيا بمديرية الشرقية وتلقى العلم بالمدارس، وتخرج من مدرسة الحقوق السلطانية بالفاهرة ، وكان أيام طلبه العلم مندوب طلبة الحقوق ومثلهم في المجتمعات ، ثم اشتغل بالمحاماة والسياسة ، واشترك في الحركة الوطنية من سنة ١٩١٩ م وقبض عليه وحكم بالإعدام وأحمته استبدل الحكم بالسجن خسة عشر عاما ، وسجن فيا بعد مع عبد الرحمن بك فهميي ، وكان بالسجن خسة عشر عاما ، وسجن فيا بعد مع عبد الرحمن بك فهميي ، وكان

وطنيا مخلصا لبلاده ، وخمليها عبقريا نادرا ، وعضو بمجلس النواب عن دائرة الفنايات بمديرية الشرقية .

توفى سنة ١٣٤٩ هـ - ١٩٣١ م في مدينة الزقازيق .

المصادر : الأهرام سنة ١٩٢١م ، الرابطة العربية السئة الثانية .

محمد بجدى باشا ، ابن محمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن على بن أحمد الشريف بحد الدين المكي الأصل .

۱۳۹ میر باشا

ولدسنة ١٢٧٥ م - ١٨٥٨ م في الفاهرة ، ونشأ يها ، وعلمه وآلده مبادي.
اللغة العربية والانجليزية والفرنسية ، وأنم علومه بالمدارس وفي سنة ، ١٨٧ م
سافر في بعثة حكومية إلى فرنسا لدراسة الحقوق ، والتحق بمدرسة , إكس ، ولما
عاد إلى مصر عين مساعداً للنائب العمومي ، ثم صار يترقى في مناصب القضاء إلى
أن عين مستشارا في محكمة الاستئناف الأهلية .

وكان من المشتغلين بالعلم ، واسع الاطلاع ، متضاما في العلوم الإلهية والتفسية عمدة في التاريخ الإسلامي والمصري القديم ، وعصوا في بحميع العلوم النفسية بياريس ، وفي الجمية الجغرافية والمجمع العلمي المصري .

توفى سنة ١٣٣٩ هـ - ١٩٢٠ بالقاهرة .

مؤلفانه: (۱) الرهن العقارى في القوانين الفرنسية والرومانية (۲) الفكرة المجدية في الحقيقة الوجودية (۳) الفول الفصل في نفي العقوبة بالفتل (٤) لؤلؤة تاج الملوك (٥) وسالة في الشريعة الرومانية (٣) ثمانية عشر يوما بصعيد مصر مصر (رحلة) (٧) بهجة الاطفال في أصول الدين وقواعد الإسلام (٨) قول المجد في نور أهل العيد (٩) بجد العدل (١٠) رسالة بالفرنسية . هل عبد العرب وقدماء المصر بين آلهة واحدة .

المصادر : معجم سركيس ، مرآة العصر المجلد الاول والثانى ، المكنز النمين لعظاء المصريين ، الاعلام للزركلي الجزء الثالث .

• ٤ ﴾ الشبخ محد بن مخد مخلوف بن عمر بن قاسم مخلوف الشريف وينتهى نسبه إلى محد محد مخلوف عمر مخلوف .

ولد في المنستين . و نشأ بها .

وتعلم ببلده ، وأخذ العلم عن كثير من العلماء في بلاده . ومنهم الشبيخ مخد

حموده تاج والشبخ على بن الحاج والشبخ عمر أحمد بن الشبخ والشبخ على الشنوفي وأحمد بن الاكتب ومحمد الصادق حمده وحسين أحمد حسين النونسي وكثيرون غيرهم.

وفى سئة ١٣١٩ ه عين مدرسافى النستير ، ثم تولى الفتوى بقالس ، ثم القضاء بها ، وفى سئة ١٣١٩ ه تولى القضاء بالمنستير ، والإمامة والحطابة بحاممها الكبير توفى سئة

مؤلفاته : ( 1 ) مواهب الرحيم فى مناقب الشيخ عبد السلام بن سليم المتوفى سنة ١٨٩ ه ( ٧ ) وسالة فى قضيلة الطب والمستشفيات (٣) تقريرات على الأربعين الثنائيات (٤) شجرة النور الزكية فى طبقات الما لكية .

المصادر . شجرة النور الزكية ص ٢٤٪ .

الشيخ محمد النيفر ، ابن قاضي الجاهة بتو نس التو نسي النيجاني .

عود النيفر محد النيفر

ولد سنة ١٢٧٦ه ــ ١٨٦٠ م وبعد أن أنقن حفظ القرآن الكريم أدخله والده جامع الزيتونة في سنة ١٢٩٠ ه فتفرع للقرآءة بجد ، لا يعترية ملل وحصل على شهادة التطويع في سنة ١٢٩٩ ه فالندريس من الرنبة الثانية والأولى وأجازه الشبوخ الأكابر ، ومنهم عم أبيه الشيخ محمد النيفر ، ومفتى مكة الشيخ زبنى دحلان ومفتى توفس الشبيخ حسين حسين القمار ، وعالم فارس الشبيخ المهدى الوزاقى ، وغيرهم من العلماء والفحول .

وق سنة ١٢٣٧هـ . النخب الدولة للعضوية بلجنة إصلاح فهارسالكتب بحامع الزينونة .

وفى سنة ه١٣٢٥ هـ تقدم صاحب الترجمة لحلطه عصور حاكم معادن ، فحاكم رسمى فى العام بعده بالمجلس المختلط العقارى ثم ارتقى من هذه الحلطة سنة ١٣٢٩ هـ النيابة عن الوزارة الكبرى لدى النظارة العلمية بجلسم الوبتونة ، وكان فى جميع الوظائف التى تقلب قيها مثال النزاهة والمواظبة والاستقامة ، وكان بارا بوالديه وأقاربه وأصحابه ومن انتمى إليه

توفی فی شهر رمضان سنة . ۱۳۳ هـ ۱۹۱۲ م بمرض القلب ، ودنن بمقبرة آلمه بالجلاز فی یوم مشهور .

مؤلفاته : (١) كتاب وأسطة الناج فيما إليه من عيرن الحـكم والوصايا

(y) واختصره في كناب سماه مرضع الزاج من سلسلة واسطة التاج (r) كناب الكلى النضيدة بتاج الياقر ته الفريدة وهو شرح على صلاة الفائح (٤) كناب تقويم المنطق الحضرى بكف اللسان المضرى ، (ه) جلاء العين بذكر أخبار الوزير خير الدين ، (١) عثوان الاريب عما نشأ بالمملكة النونسية من عالم أديب (y) التحفة السنية في الاخلاق والسيرة المدنية (٨) جمع ديوان ذي الوزارتين ابن زمرك الاندلسي في جرءين (٩) ديوان شعره (١٠) رسالة في أحكام العقلة (١١) رسالة في أراضي الفردوس (١٢) رسالة في أراضي الفردوس (١٢) رسالة في الرد على من ادعى تحريف القرآن .

المصادر : مجلة الهداية الإسلامية الجزء العاشر المجلد الحامس .

الشيخ محمد مصطفى الشاطر ، الحنني المذهب .

تقلدكثير امن الوظائف الفضائية الشرعية، ثم عين عضوا في المحكمة العليا الشرعية. توفى في شهر جمادي الأولى سنة ١٣٦١ ه، شهر إبريل سنسة ١٩٤٥ م في قويسنا .

وله كناب القول السديد في حكم ترجمة الفرآن المجيد .

الشبخ عمد منبب ، ابن محمود بن مصطنی بن عبد الله بن محمد هاشم الجعفرى ، و ينتهى نسبه إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم .

ولد سنة ١٢٧٧ هـ - ١٨٥٥ م فى مدينة نابلسى النابعة لفلسطين، و فشأ بها وتلق العلم فى المدارس الأهلية، ثم سافر إلى مصر والنحق بالأزهر الشريف وأخذ على مشاهير عليا، عصره كالشيخ محمد الإنبابي والشيخ ابراهيم السقا والشيخ محمد الأشون والشيخ أحمد أبى العز، ولما فال الشهادة سافر إلى بلده ثم سافر إلى الأستانة وتعرف على علياء المشيخة الإسلامية، وعين عضوا فى مجلس تدقيق المؤلفات.

وفى سنة ١٣٠٧ ه عين قاضيا شرعيا فى طرا باس الشام ، ثم لوا. قره سى ، ثم فى بنغازى وكيلا للفضاء الشرعى ، ثم قاضيا فيها .

وفى سنة و١٣٢٥ ه عين مفتياً فى نابلس ، ثم عصوراً فى محكمة الناير فى تركيا . توقى سنة ١٣٤٣ هـ ١٩٢٤ م .

مؤلفاته المطبوعة : (١) حميد الآثار في نظم تنوير الآبصار (٢) القول السديد في أحكام النقليد (٢) رسالة في الكلام على وحدة الوجود (٤) غاية النبيان في ۴٤٣ مخد مصعانی الشاطر

۳۶۴ عدد مثیب هاشم الجعفری مبادى. علم البيان (ه) القسطاس المستقيم لما فى تبيان النمليم (٦) نظم متن السنوسية (٧) أرجرزة فى علم الوضع (٨) رسالة فى الكسب .

المصادر مقدمة كمتاب حميد الآثار للمترجم

ع کا ۳ محد المنبئي الدمشق الشياني ولد سنة ١٩٥١ هـ – ١٨٣٥ ، ونشأ في حب العلم ، وعكف على طلب الفناني ولد سنة ١٩٥١ هـ – ١٨٣٥ ، ونشأ في حب العلم ، وعكف على طلب الفنون والمعارف ، وتخرج وقرأ بعد خروجه من المكانب الأهابية على علما دمشق ، ومنهم الشيخ عبدانة الحلي والشيخ عمد الجوخدار وغيرهما ، ثم اشتغل بالندويس في مدرسة الملك العادل ، ودرس البخاري الشريف تحت قبة النسر في جامع دمشق ، ثم تولى رئاسة محكمة الحقوق العدلية ، ثم انتخب مفتيا لمدينة جامع دمشق .

توفى سنة ١٣١٦ هـ – ١٨٩٨ م ودنن فى مقبرة الدحداح المصادر : منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثانى .

الشبيخ محمد بن محمود بن حسن ناجى مفتى مديرية المنيا ، ابن على بن محمد بن أحمد ناجى النجيمى اللمعلى البندقدارى ، وهو كردى الأصل ، يشمل نسبه بالأمير نجم الدين البندقدارى الحنفي المذهب .

ولد سنة ١٢٦٥ هـ - ١٨٤٩ م في مدينة المنيا ، ونشأ ما وتلقى مبادى. العلم وسفظ القرآن الكريم وتجويده ، ولما بلغ السادسة عشرة النحق بالازهر الشريف وأخذ على مشاهير علما، عضره ، كالشيخ الانبابي ، وحشرة النواوى ومحد أبو الغضل ، والراقمي ، وأحمد أبو العز ، والطرابلسي والبسيموتي ، ومحمد أبو النجا الشرقادي ، والرقاعي والإجهودي ، وكثيرين غيره ، ولما أتم الدراسة عين سنة الشرقادي ، والرقاعي والإجهودي ، وكثيرين غيره ، ولما أتم الدراسة عين سنة ما ١٢٩٥ ه مفنيا لمديرية المنيا ، ثم قاضيا لحدد ية .

وفى سنة ١٣٢٨ ه عين عضواً أولا بالمحكمة العلميا ، ثم رئيسا للمحكمة العلميا الشرعية .

وكان محبا للاستقلال والنزاهة والدنمة ، ولا يخشى في الحق لومة لائم ، وكان واسع الاطلاع في مسائل الفقه ، وبحث الاحكام .

> توفى سنة ١٣٤٦ ه – ١٩٢٧ م . المصادر : الكنز الثمين لعظاء المصربين .

۵ کا ۲ محمد ناجی

۳۶۳ عزد بك النجاري

محد بك ، ابن مصطفی محمد بن محمد الشابوری النجاری الفاضی اللفوی المصری ولد فی بلدة كوم النجار بمدیریة الفربیة ، و نشأ بها ، و تلقی ألعلم بالمدارس ، و تفرج من مدرسة الحقوق الحدیویة ، ثم سافر فی بعثة حكومیة إلی فرنسا سئة ۱۸۸۲ م ، و لما اتم علومه عاد الی مصر و عین مساعد نیا بة من الدرجة الأولی و تقلد كثیرا من المناصب القضائیة ، ثم عین رئیسا لمحكة الرقازیق، ثم نحكة مصر ، ثم عین قاضیا بمحكة الاسكندریة المختلفة .

وكان مشهورا بالنزاهة وسعة المعرفة في القوانين وغيرها ، وله الفضل الأكبر في جمع أجزاء كتاب المخصص لابن سيده المتفرقة في مكانب العالم ، ثم في ترتيب هذا الكتاب وتنسيقه وطبعه ونشره .

توفى سنة ١٣٣٧ هـ. شهر ينا يرسنة ١٩١٤ م.

مؤلفاته : (۱) قاموس فرنساری عربی ف خسة بجلدات وهو مرجع الادباء والمترجین ، جمع فیه بین اللغة والمصطلحات العلبیة والسیاسیة والطبیة والامیریة (۲) معجم عربی مجنوی علی خلاصة المعاجم العربیة السکیری ، لم یطبع ، و عسی آن تعنی وزارة المعارف بطبعه ،

المصادر . الهلال السنة (۲۲) ، تاريخ الآداب العربية الأب شيخو ، الرسالة السنة (۲۹) العدد (۷۷۰) معجم سركيس .

محود بك، ابن الشبيخ أحمد أبو النصر، من عائلة وأبو النصر، الشهيرة بمديرية المنوفية، وكان جده الاعلى قائدا بطاشا، خاص كثيراً من المعارك الحربية وكان النصر حليفه، وذلك في حكم محمدعلى باشاو لقب هذا الفائد باسم: وأبوالنصر، وأصبح هذا اللقب الشريف كنية لعائلة المترجم،

ولدسنة ١٢٨٥ هـ سنة ١٨٦٨ وتلق العلم بالمدارس ثم بالازهر، وتخرج من دار العلوم سنة ١٨٨٨ م بتفوق عظيم، وعين مدرسا بدار العلوم، ثم سافر إلى قرنسا لدرس علم الحقوق والفلسفة، واشتغل بالندريس في كلية اللغات الشرقية وسعنر دروسه كثير من عظاء فرنسا، منهم مسيو جابار وزير فرنسا المفوض، ومستر إيوس المستشار القصائي والاستاذان وروس، ووإدوارد براون، المستشرقان الإنجلزيان، ومسبو و مارس، مؤلف كتاب و محمد، صلى الله عليه وسلم، والدكونت دلاستور السيامي المشهور،

٦٤٧ مخرودېك ابوالنصر باشا ولما نال شهادة الحقوق من جامعة , ليون , عاد إلى مصر واشتفل بالمحاماء ، وقتح مكتبا وأنشأ مجلة الوسوعات مع صديقه الآستاذ أحمد حافظ بلك عوض ، واشتهن في المحاماء ، وصار من كبار رجالها ، وانتخب نقيبا للمحامين .

واشترك في الحركة القومية المصرية ، والضم إلى محمد بك فريد ، ولما تأسس الوفد المصرى عين عضوا فيه ، ثم الضم إلى الآحرار الدستوريين ، وكان من أعضاء الحزب المؤسسين البارزين ، وانتخب عضوا في لجنة الثلاثين التي وضعت الدستور المصرى ولما تأسس حزب الاتحاد الضم إليه وانتخب سكر تيرا عاما له ، وكان عصوا في مجلس الشيوخ .

توفى سنة ١٣٥٧ هــ سنسة ١٩٣٣ م بالقاهرة . ودنن في قرانة العفيق بالمجاورين .

وله كتاب منتخبات اجتماعية وسياسية ر انتصادية .

المصادر : الأشرام (١٩٢٣ م ) ، مرآة المصر المجلد الثانى ، تقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد .

عود رشاد بك ، ابن ابراهيم بن عبد الله النجار ، وشقيق الآستاة احمد زكى باشا شيخ العروبة .

ولد سنة . ١٢٧ هـ - سنة ١٨٥٤ م في مدينة الإسكندرية وأشا بها والمني العلم في بنها ، ثم في مدرسة المشاة البيادة بالغاهرة ، ولما تخرج عين صابطا في الجيش المصرى ، ثم نقل إلى وزارة المعارف ، وعين مفتشا ولما أنشثت المحاكم الاهلية في مصر كان من أعضائها وصار بترقى إلى أن عين رئيما لمحكة مصر الاهلية ثم استقال واعتزل الاعمال ، وسافر إلى أوربا وزار بلادها واغديته الحكومة المصرية لمؤتمر المستشرقين الدرلي بفيئة ،

وكان في سيرته القضائية مثالا للنزاهة ، وكان من المشتقلين بالعلم والأدب ، وله مقالات كثيرة نشرت في جريدة الاهرام وغيرها من الصحف والمجلات . توفى سنة ١٣٤٣ هــ سنة ١٩٢٥ م في القاهرة .

مؤلفاتة : (١) العدوس الجغرافية (٣) كنوز الذهب في التربية والأدب (٣) بحث في دار لفان (٤) وحلة إلى روسيا (٥) المرسيليات وحلة نشرت بالأهرام المصادر : المصور العدد (٤٠) ، الأعلام الجزء الثالث لازركلي ،

۹٤۸ عمودبك دشاد

۹ ع ۳ مرسی عمود الاسکندری

الدكتور مرسى محمود الاسكندري تاق العلم بالازهر الشريف ودار العلوم. ولما تخرج سنة ١٨٩٧ م عين مدرسا بمدرسة أسوان الاميرية، ثم اختلف مع ناظر المدرسة، وفصل، واشتفل بالتدريس في مدرسة زعزوع الاهلية في بني سويف، ثم عين مدوسا للغة العربية في باريس وأثناء إقامته بباريس درس اللغة الغرنسية والحقوق وكان يرسل لجريدة المؤيد بالفاهرة وسائل أدبية اجتماعيسة انتقادية تحت عنوان؛ (صحيفة من الكون) عضاة باسم (م، م).

ولما عاد إلى مصر اشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الأهلية والشرعية والمختلطة ، ثم بالصحافة العلمية وأنشأ مجلة الحكمة ، واشترك في الحزب الوطني منذ نشأته ، وساهم في النهضة الوطنية أيام سعد زغلول باشا ، ثم انقلب على الوقد واشترك في الجمية المصرية بباريس للدفاع عن حقوق مصر ، وسافر مع الجماعة التي قصدت لندن بإيماز من المخديوي عباس للاتصال بكيار الساسة الإنجليز ، وبسط المسألة المصرية لهم ، وتعريفهم محقيقتها . وكان عصوا في مجلس الشيوخ .

توفی ستة ۱۳۶۸ ه شهر مارس ۱۹۳۰ م

المصادر : برسوم العريان وآخرون هواءش العنحاني العجوز تقويم دار العلوم للاستاذ محمد عبد الجواد .

الشييخ مصطنى بن أحمد الشهير بأبي الذهب الدمشقى ، المصرى الأصل ، هاجر أجداده إلى بلاد الشام ،

ولد سنة ه١٣١٥ هـ - سنة م ١٨٠ م في دمشق، ونشأ من بين أسرته في حب طلب العلم، وأخذ عن علماء دمشق، ومنهم الكزيرى والعطار والطبي وأجبز منهم تولى قضاء الحج الشدامي، ثم قضاء الشرع في بعض أفضية دمشق.

كان يحب التردد على الحكام والامراء ، وتحترمه العلماء ، وكان يعرف كثيرا عن أحوال السلف وأخلاقهم ، عاش قرنا كاملا وزاد عليه .

رأ كثر أفراد أسرته يشتغلون بالصناعة والنجارة .

توفى سنة ١٣١٧ هـ سنة ١٨٩٩ م.

المصادر : منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثانى .

مصطنی بك ، ابن علی الدمیاطی ؛ ابن مصطنی بن سالم بن یوفس الهمیاوی ، وقیل ان تسمیته بالدمیاطی آن أحد أصدقا۔ العائلة من دمیاط كان موجودا بالمازل ه ۱۵۵ مصطفی احمد آبو الذهب

۹۵۹ مصطنی بك الدمیاطی ساعة ولادة على ، فاشتهرت عائلة المترجم بهذا اللفب ، ولدق مدينة هيها ، ونشأ بها وتلق علومه الأولية ، ثم سافر إلى القاهرة ، والتحق بالأزهر وناقي علومه على مشاهير علما، عصره ، ثم دخل مدرسة دار العلوم ، وتخرج فيها سنة ١٨٩٣ م واشتغل بالتدريس في مدرسة رأس التين بالاسكندرية ، ثم سافر إلى أوربا ، وأقام في مدينة باريس ، و نال شهادة في علم التاريخ ، ولما عاد إلى مصر اشتغل بالصحافة والتحرير في جريدة المؤيد ، وأفياً جريدة مع الاستاذ أحد بك الأزهرى ، ثم اشتغل بالمعافة اشتغل بالمعافة الشرعية وكان من مشاهير وجالها ، ثم انتخب وكيلا لنقابة المحامين

وكان من المشتغلين بالدلم والادب والتأليف وله مقالات في كثير من الصحف، وكان ولوعا بالنقد خصوصا الشمر .

توقى سنة ١٣٥٩ ه ما يو سنة ١٩٤٠ م يالقاهرة عن سبعين عاما ، ودفن فى قرافة الإمام الشافعى . وهو والد الآستاذ الآديب محمود مصطفى الدمياطى والاستاذ يوسف صلاح الدين الدمياطى .

مؤلفاته المطبوعة : (١) إجمال الكلام في العرب والإسلام (٢) التاريخ الآثرى من القرآن الشريف (٣) ذكرى حافظ شرح القصيدة العمرية . (٤) فن القراءة والكلام والإلفاء .

المصادر تقويم دار العلوم للا ستاذ محدعيد الجواد وابن المترجم الاستاذ محمود .

الشبه مصطنى بن محد سليم الغلاييني البيروتي .

ولد في مدينة بيروت ، ونشأ ما ، وناتي العلم على علما، عصره ، ثم اشتغل بالندريس في المكتب السلطاني والكلمة الإسلامية ببيروت ، ثم اشتغل بالصحافة وأنشأ بجلة النبراس ، وتولى تحريرها ثم التحق بوظائف الحكومة ، وعين قاضيا في المحكة الشرعية في بيروت .

والشترك في الحركة الوطنية في بلاده، واعتقل في بيروت وجزيرة إرواد.

وكان عضوا في المجمع العلمي العربي يدمشق .

تونى سنة ١٣٦٤ هـ سنة ١٩١٥ م .

. والهاقه: (١) أربح الزهر (٢) الإسلام دوح المداية وهو رد على اللورد كرومر (٣) الثربا المضيئة في الدروس العروضية (٤) الدروس العربية أربعة أجزاء

۹۵۲ مصطنی محمد الغلابنی (٥) رجال المعلقات العشر (٦) وعظة الناشئين (γ) لياب الحيار في سيرة المختار
 (٨) نظرات في كتاب السفور والحجاب (٩) نظرات في الملغة والأدب (١٠) ديوان الغلاييني (١١) جامع الدروس العربية .

المصادر : مجلة المجمع العلمي العربي المجلد العشوين، معجم سركيس.

مفتم مفتم ، المحامى ، العربى ، المسيحى ، رئيس جمعية المحامين العرب .

ولدُ في فلسطين ، ونشأ بها ، وتلقى العلم في مدارس أميركا ، ثم التحق بخدمة الجيش الاميركي في الحرب الكعرى الاولى سنة ١٩١٤ م .

واشترك في الحركة القومية والسياسية في فلسطين ، وقد العب دورا كبيرا في حياة العرب السياسية .

> توفى سنة ١٣٦٣ ه ١٩٤٤ م فى فلسطين وله من العمر خمسون سئة . المصادر ــــ الأهرام ١٩١٤ .

نجيب بن بطرس البستاني صاحب دائرة المعارف المشهورة . الماروتي المذعب ولد سنة ١٢٧٩ هـ سنة ١٨٦٢ م ، وتخرج على والده ، ثم ساعد والده ي تآلية ، ولد سنة بالصحافة والنحرير في الجنة والجنان ، ودرس علم الحقوق ، ولما أثم دراسته عين مدعيا عموميا ثم رئيسا لمحكة المن بالشام .

وكان من المشتغلين بالعلم والأدب والتاريخ ونظم الشعر ، وله مقالات عديدة ، منها دروس تاريحية عن و فينيقية ، وعن و جيلالنور وأخلاقهم ، وعن و روسيا ، وله منظومات لم ينشرها .

> توفى سنة ١٣٢٨ هـ سنة ١٩١٩ م إعسر. المصادر : تاريخ الأداب العربية للاأب لويس شيخو

> > فةولا بن إلياس بن ميخائيل النقاش.

ولد منه ١٢٤٠ هـ سنة ١٨٢٥ م في بيروت، ونشأ بها، وتعلم مبادى. اللفتين العربية والسربانية، ودرس اللغة الإيطالية وطريفة مسك الدفائر على شقيقه ثم النحق بوظائف الحكومة التركية، ولما عين كامل باشا متصرفا على بيروت، عين المترجم في معينه

واشتفل بالمحاماء والصحافة مدة ، وأنشأ جريدة المصباح ، وانتخب عضوأ نجلس ولاية سوريا في دمشق

۳۵۴ مغتم الحامی العربی

> ۱۹۵۶ تحیب بطرس البستانی

٥٥٥ القولا إلياس الثقاش وفى سنة ١٨٨٧ م انتخب نائباً عن سورياً فى مجلس المبعوثان . توفى سنه ١٣١٢ هــ سنة ١٨٩٤ م فى بيروت

مؤ لفاته : (١) رسالة في القانون (٢) ديو ان شعر ،

المصادر: معجم سركيس، تاريخ الصحافة العربية الجور. الثاني، الأعلام الجور. الثالث

نقولا بك ثوما

۳۵٦ تقولا بك توما

ولد سنة من الرزق ، ولكته فقد ماله ، و نشأ المترجم فقيرا ، و نشأ بها ، وكان و الده في سعة من الرزق ، ولكته فقد ماله ، و نشأ المترجم فقيرا ، و تلق العلم في بعض المدارس الصفرى ، ثم في مدرسة الآباء اليسوعيين فظهر ذكاؤه ، و نبخ بين أقرانه وسهق كثيرين منهم ، ولكن و الده عجر عن دفع أجر تعليمه وهو ويال بحيدى في الشهر ، فعرض على الاباء اليسوعين أن يعلم بعض صفوف المبتدئين في مقابل في الشهر ، فأجابوه إلى طلبه ، ثم تعلم النحو ، وكان مخدم معلمه في جميع مصالحه ، فرحل مدرسة المعلم بطرس في بيرون ، و نعلم اللغة القرنسية على مدرس خاص في بين ون ، و نعلم اللغة القرنسية على مدرس خاص في بين ون ،

واشتفل في جريدة التقدم ، ولم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره ، كما اشتقل بالتدريس في مدرسين عين القش في لبنان

وفي سنة يُردو م هاجر إلى مصر ، وأقام عدية الإسكندرية ، واشتغل مترجا عصاحة الملح ، ريالتدريس في أوقات الفراغ ، ثم رأى في المك المصلحة فسادا فانتقده ، فعولوه ، وسافر إلى الفاهرة ، وانظم قصيدة رفعها إلى رياض باشا أرققها بكتاب عن مصلحة الملح ، واستحسن الوزير وأيه ، وأصدرت الحكومة أمرها باحتكار المنح سنة ١٨٧٩ م واراق المارجم إلى وظيفة مفاش في المدريات بمصلحة باحتكار المنح سنة ١٨٨٥ م واراق المارجم إلى وظيفة مفاش في المدريات بمصلحة الملح ، ولسكن نفسه مازالت تعللب المزيد ، واستفال سنة ١٨٨٥ م واشتغل بالمسحافة في تحرير جريدة ، مرآة الشرق ، ، ثم سافر إلى باريس للسياحة، وتعرف بالمسيد جمال الدين الافغاني والشبخ محمد عبده ، ورحل من باريس إلى لندن ، بالسيد جمال الدين الافغاني والشبخ محمد عبده ، ورحل من باريس إلى لندن ، بالسيد جمال الدين الافغاني والشبخ محمد عبده ، ورحل من باريس إلى لندن ، وتعرف على كثير من رجال الفعنل ، ثم عاد إلى مصر ، واشتغل بالمحاماه ، ولكنه لقى مشقة كبرى فاز في آخرها ، وأنشأ مجلة الاحكام المصرية وكان لها شأن حسن في عالم الصحافة

وكان كريم الأخلاق ، بجسنا للفقراء ومساعدة المشروعات الحبرية على على اختلاف أغراضها ، وجمع ثروة طائلة

نوفى سنة ١٣٢٣ هـ أغسطس سنة ١٩٠٥ في مدينة افيان ، وفقلت حثته إلى مصر ، ورثاء خليل بك مطران

المصادر : تاريخ الاداب العربية للاّب شيخو ، تراجم مشاهير الشرق الجزء الثاني ، مرآة العصر المجلد الآول

> ۱۵۷ نور الدین حسین الجزائری

السيد نور الدين، نقيب الأشراف في الدرلة العثمانية ، ابن السيد الحسين ، ابن السيد محيي الدين الحسني الجزائري، ثم الدمشقي، وهو ابن أخي الأمير عبد القادر الشهير

ولد المترجم في الجرائر ، وهاجر مع والده لدمشق ، ونشأ في حجر والده ، وشاركه في الاخد عن بعض علماء دمشق ، وقرأ أيضا على كثير من معاصريه . وتقلد وظائف كثيرة في الدولة العلمانية ، منها قضاء حيفا ، ثم لواء حودان ، ثم قضاء اللاذفية ، ثم طرا بلس الشام ، ثم ولاية الموصل ، ثم نقابة الاشراف في المائلك العلمانية .

وكان حسن السيرة والسريرة ، محترماً عند الحكام . توفى سنة هـ ١٣٣٣ هـ سنة ١٩١٤ م . وهو الد الامير مختار .

المصادر ـــ منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثانى

ويصأ واصف بك

**۱۵۸** ویعا واصف بك

ولد في مدينة طبطا و نشأ بها و تلقى العلم بها بمدرسة دينية ايطالية ثم بالمدرسة الاميركية باسبوط ثم سافر إلى القاهرة والنحق بمدرسة سورية ثم بالمدرسة التوفيقة وبها تخرج وسافر إلى فرنسا والنحق بمدرسة كاو على نففة الحكومة الفرنسية و نال شهادة استاذ في العلوم ولما عاد إلى مصر النحق بوظائف الحكومة ولكن دنلوب الانجليزي كان محارب اللغة الفرنسية وكان المترجم له ممن أصابهم سهام دنلوب و ترك الوظائف والنجق بمدرسة الحقوق الفرئسية ولما تخرج اشتغل بالمحاماة في مكتب أنطون سلامة ثم اشترك مع مرقص حنا باشا وانطون بربك في تأسيس مكتب ثم استقل بالعمل وحده واشترك في الحركة الوطنية وكان عضوا في تأسيس مكتب ثم استقل بالعمل وحده واشترك في الحركة الوطنية وكان عضوا

فى الحرب الوطنى ثم فى الوقد المصرى وانتخب عضوا بمجلس النواب وتولى رئاسته وكان من مشاهير رجال عصره فى المحاماة .

نوفي سنة . ١٣٥٠ ه ما يو ١٩٣١ م بالقاهرة .

يوسف أحمد الجندى المصرى .

**۹۵۹** یوسف الجندی

ولدسنة ١٣١٦ هــ سنة ١٨٩٣ م فى مدينة زانى بمديرية الفربية ، و نشأ جا ، و تلقى العلم بالمدارس ، ثم النحق بمدرسة الحقوق ، و تخرج سنة ١٩١٤ م واشتغل بالمحاماة مدة ، ثم عين وكيلا لوزارة الداخلية .

وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية ، وانتخب عضوا بالوقد المصرى ، وعضوا بمجلس الشيوخ ، وكان زعيم المعارضة بالمجلس

توفى سنة ١٩٤٠ هــ سنة ١٩٤١م

وله بخمرعة تشريعية في قانون الونف وتعديل بعض مواد القانون بقلم المترجم وأحمد ومزى نظيم بك

المصادر : الشخصيات البارزة بالقطر المصرى ، البرلمان في الميزان . والثقافة عدد (١٥٣)

۲۹۰ يوسف الاسير الشيخ بوسف بن السيد عبد القادر الآسير الحسيني الصيادى الشافعي ، والآسير لقب جدله كان الإفرنج قد أسروء بمالطة مدة ، ولما عاد إلى صيداء عرف بالآسير

ولد سنة ١٢٣٠ هـ سنة ١٨١٤ م فى مدينة صيدا ، النابعة لسوريا ، و نشأ بها فى حجر والده ، و تلق مبادى ، العلوم ، وختم القرآن وهو فى السابعة ، وكان والده من المشتفلين بالنجارة ، ورغب أن يكون ولده تاجرا ، ولكنه ترك النجارة واشتغل بالعلم ، وأخذ عن الشيخ الشرمبالى ، ولما بلخ السابعة عشرة سافر إلى دمشق ، والتحق بالازمر الشريف ، دمشق ، والتحق بالازمر الشريف ، وأخذ على علماء عصره ، كالشيخ حسن القويسنى ، والشيخ محمد الدمنهورى ، والشيخ محمد الطندتارى ، والشيخ محمد الدمنهورى ، والشيخ محمد الطندتارى ، والشيخ محمد الشبينى ، وغيرهم ، ونيخ فى جهيا المقلية والنقليه ، وصار إماما يرجع إليه ، حتى أعجب به أساندته أثناء إقامته العقلية والنقليه ، وصار إماما يرجع إليه ، حتى أعجب به أساندته أثناء إقامته

بمصر، ثم عاد إلى بلاده، وعين رئيس كنبة محكمة بيروت الشرعية ، ثم تولى الفتوى في مدينة عكا، ثم عين مدعيا عموميا في جبل لبنان، ثم سافر إلى الاستانة و تولى رئاسة التصحيح في دائرة فظارة المعارف ، وعين أستاذاً للغة العربية إفي دار المعلمين السكرى بالآستانه ، وبعد مدة سافر بسبب شدة العرد في الاستانه ، وأقام في مدينة بيروت مشتغلا بالعلم والتأليف ، وتولى رئاسة إنشاء جريدة عمرات الفنون مدة وكان على جانب عظيم من الرقة والدعة ولين ألجانب وحسن المعاشرة ، عب العلم والعائم والرغبة عن شره وابتغاء الفائدة العامة ، راغبا عن الدنيا ، زاهدا فيها ، وكان محمل حاجيات بيته بنفسه وكان كثير الشغف بثلاوة القرآن الكريم أو سماعه كل يوم حاجيات بيته بنفسه وكان كثير الشغف بثلاوة القرآن الكريم أو سماعه كل يوم

توفى سنة ١٣٠٧ هــ سنة ١٨٨٩ م فى بيروت ، ودفن فى مقبرة الباشورة ، ورثاء كثير من الشمراء ، وجمعت المراثى فكتاب الشيخ قاسم الكستى .

مؤلفاته : (۱) إرشاد الورى لنار القرى ، وهو انتقاد نار القرى لناصيف الباذجي (۲) ديوان شعر (۳) رائض الفرائض في الميراث (٤) رد الشهم السهم ، ردا على السهم الصائب السعيد الشرتوني (۵) شرح أطواق الذهب للزمخشري (٦) المجلة في القوانين الشرعية .

المصادر : تراجم مشاهير الشرق الجوء الثانى ، المقتطف سنة ، ١٨٩ م ، تاريخ الاداب العربية للاتب شيخو ، معجم سركيس ، الاعلام الجوء الثالث .

يوسف جلاد باشا ، ابن فيليب بك جلاد ، تلق العلم بالمدارس الابتدائية والثانوية ، ثم بمدرسة الاباء البسوعيين ، ثم بمدرسة الحقوق الحديوية ، وقال شهادتها ، ثم النحق بمناصب مختلفة في الحكومة المصرية ، ثم عين مديراً عاما للإدارة الأوربية في قصر عابدين .

نوفى سنة ١٣٦٥ هـ سنة ١٩٤٦ م بالإسكندرية ، ودنن فى مدانن اللاتين بالشاطى.

وهو شقيق الاستاذ إدجار جلاد بك صاحب جريدة الجور ذال ديجيب . المصادر : جريدة المصرى وجريدة الاهرام سئة ١٩٤٦ م

يوسف باشا صديق، ابن اسماعيل باشا المفتش وزير مالية مصر في عهد الحديوي اسماعيل باشا .

ولدستة ١٢٨٦ هـ. سنة ١٨٦٩ م في القاهرة . ونشأ جا ، وتلقى العلم في

۲**۹۱** پوسفجلاد باشا

**۲۳۲** یوسف باشاصدیق في مدرسة الأنجال ، وكان أول فرقته ، ثم في مدرسة هكسيوس سنة ١٨٨٤ م و نال منها شهادة البكالوريا ، و نال ابسانس الحقوق من باريس ، ولما عاد إلى مصر عين وكلا النبابة بينها ، وصار بترقى في مناصب القضاء إلى أن عين قاضيا بمحكة المنصورة المختلطة ، ثم أقيل مع محود سالم بك وإسماعيل شيعي بك بسبب اشتغالهم بالسياسية وعدائهم للانجابز ، واشتغل بالاعمال المالية والتجارية ، وفتح وكالة لاعمال البورصة ، ثم سافر إلى الاستانة . وعين قبو كتخداي ، ثم رئيسا لمكتب المخديوي ، ولكن الماورد كتشفر طلب فصله ، وعينه الحديوي عباس الثاني ناظرا المخاصة وسافر معه قبل قيام الحرب الكبري الاولى إلى الاستانة ، وبقى معه إلى المخاصة وسافر معه قبل قيام الحرب الكبري الاولى إلى الاستانة ، وبقى معه إلى المخاصة وسافر معه قبل قيام الحرب الكبري الاولى إلى الاستانة ، وبقى معه إلى المخاصة وسافر معه قبل قيام الحرب عاد إلى مصر واشتغل بالإعمال المالية .

توفى سنة ١٣٤٧ \* - ١٩٢٨ م في القطائر بين تيس وباريس .

المصادر : الأهرام سنة ١٩٢٨ م ، كل شيء والعالم العدد (١١٥) ، عذكراتى في نصف فرن لأحمد شفيق باشا

يوسف بك أبن هملم اصاف.

ولد سنة ١٣٧٦ هـ ١٨٥٩ م فى قرية الغينى وكانت معروفة قديما بمدينة قابيل من أعمال الفتوح فى جيل لبنان ، و قشأ بها وتعلم السريائية والعربية على أساءذة عندوصين ولما بلغ الثامنة توفى والده فتولت والدته تربيته ،وتلق النعلم في مدوسة (مادعابدا) التي أنشأنها عائلته ، وتعلم قيها العربية والسريائية والإيطالية واللانيئية والحساب والمتعلق والفلسفة .

وف سنة ١٨٧١ م نال الشهادة ، وعين مدرسا في مدرسة عكا رقى أثناء اشتقاله بالتدريس درس علم الفلك والطبيعيات واللغة الفرنسية وقرأ الدر المختار على الشيخ محد السمطى ، ثم تقرب إلى نورى باشا أحد محاسب السلطان مراد، وسافر المترجم إلى الأستاءة .

وفى سنة ١٨٧٣ م تعرف إلى الدون كارلوس دى ماريا الآسيانى أثناء تجولدتى الآ<sub>با</sub>رضىالمقدسة وسافر المترجم عمه إلى مدينة روما . ودخل إحدى مدارسها للتخصص فى اللغة اللاتينية والتاريخ والقوانين الرومانية والفلسفة .

وفى سنة ١٨٨٧ م نال الشهادة وساقر إلى تركيا والتحق بمدرسة الطب، وبعد شهر ترك المدرسة بسيب الحوب النركية الروسية، وساقر، إلى مصر، والتحق بوظائف الحكومة المصرية، وعين في محافظ الاسكندرية ثم نقل إلى دمياط ثم إلى

۳۹۴ یوسف بل اصاف الزقازيق مدرسا ومترجما ؟ ثم نقل إلى المحاكم المختلطة ، ثم عين وكيلا للبوستة في على أبي على أبيام الثورة العرائية ، وأنهم في الثورة ، ولم ينجة من الموت الاصديقة الشيخ عبد الرحمن الفار ، ثم ترك الوظائب واشتغل بالصحابة ، واشترى مطبعة المحروسة وجريدتها ، ثم اشترك مع سلم فارس في إصدار جريدة القاهرة الحرة ، ثم أنشأ المطبعة العمومية ، وفي سئة ، ١٨٩ م أنشأ جريدة المحاكم وقيد اسمه في جدول المحامين أمام المحاكم الأهلية يعد أن أدى الاهتحان وفاز فيه بنفوق وكان يقضى أيام الشناء بمصروالصيف في لبنان

نوفى سنة ١٣٥٧ \* ١٩٣٨ م في لبنان .

مؤلفانه: (۱) أصول النواميس و سر بر بر برا (۲) تاريخ سلاطين آل علمان (۳) تاريخ سلاطين آل علمان (۳) تاريخ عام ۱۸۸۷ م (٤) النمديلات الفانو نية التي أدخلت على الفانون الأهلى (٥) دليل مصر سنة ۱۸۸۹ م (٦) روضة الإنشاء (٧) شرح الفانون المدنى المصرى (٨) شرح قانون العقوبات الآهلى المصرى (٩) الطواف حول العالم في المصرى (٩) الفراف حول العالم في مديوما (١٠) الفريدة و بخرعة منظات ، (١١) لقطة المجلان في أحوال جبل لبنان (١٢) بحديمة مراثى أحد فارس الشدياق .

المصادر : جريدة الأهرام (١٩٣٨) ، معجم شركيس دليل مصر سنة ١٨٩٠ للمترجم له أمر جلدة واخرون هوامش الصحافي العجوز القسم السابع طبقات الصوفية بعتوى على ٤٥ نرجة

**٦٦٤** أحمد عبد الفادر الصديقي

الشيخ أحد بن أحد بن عبد القادر بن أحد بن محد صالح بن سليان بن محد المشهور بالصديق .

ولد سنة . ١٣٦٠ هـ — ١٨٤٣ م وفي يوم مولده توفي والده ، وتلتي ميادي، العلوم على الشبخ جوهر ، ثم على الشبخ أحمد الترمانيني ، وجاور في المدرسة ثم في مدرسة الخياطين بدمشق ، ثم رحل إلى مصر ومكة ، وأدى قريضة الحج ، ثم سافرا إلى المدينة المتروة ، وجاور سنتين وقرأ فيها على جماعة متعددين ، أشهرهم الشيخ عبد القادر الحقار الطابلي ، والشيخ العزب المصرى ، وأخذ الطريقة الدقشيندية عن الشيخ عبد الجيار بن الشيخ على البصرى ، وأمره شيخه بالسفر إلى البصرة ، واشتغل بالتدريس .

وفي سنة ١٣٩١ ماعاد إلى وطنه حاب ، ثم سافر إلى الهند في تجارة ثباب حربرية وكتب ، فرسع وبحا حسنا ، وعاد ببضاعة هندية إلى البصرة ، ثم سافر مرة ثانية إلى الهند ووالحجاز بتجارة .

رق سنة ٢.٣٩ هـ أقام ببلده ، واشتفال بالعلم والتدريس في مدرسة الجامع الأحدى.

وكان قصبح العبارة ، حسن المعاشرة ، قوى الحافظة ، يحفظ كثيرا من الشعر ومناقب الصالحين وكلام السادة الصوقية ، ومجاضر بذلك قلا يمل منه جليسه ، مع الصلاح والتقوى والزهد .

وقد جمع مكتبة كبيرة وقفها على الواوية الني أحسها لندريس العلم .

توتى في شهر ربيع الثاني سئة ١٣٤٣ هـ -- ١٩٢٤ م.

مؤلفاته: (١) العبقة الإلهية في الطريقة النقشيندية (٣) المملك الندى في المشرب النقشيندي (٣) شكحة المسامر قبيا مجتاج إليه المسافر (٤) السبيكة المسجدية في الرحلة من اليصرة إلى الديار الهندية (٥) شرح تصيدة ابن دريد (٦) نظم من دليل الطالب في مذهب الحنابلة في ثلاثة آلاف بيت (٧) إكناب في المواعظ (٨) ديران شعر .

المصادر : إعلام النيلاء بتاريخ حلب الشهياء الجور. السامع .

الشبخ أبو المباس أحمد بن شرقارى الحانى، نسبه إلى الحليفة بلدة بصعيد مصر بقرب جرجا، الما لمكى المذهب. **٦٦٥** أحمد شرقاوى الخلني ولد سنة ١٢٥٠ هـ – ١٨٣٤ م بالدير، وتربى في حجر والده، وعهد إليه وهو صغير أن لا يعلمه إلا من الجلال، ووقق إلى العيادة والتقوى من صغره، ونشأ في غاية الصلاح، وحسن الادب، وتهذيب الاخلاق، وصفاء السريرة، وزهادة الدنيا، وإبثار الاخرة، والإقبال على الله بكليته، وكثرة تلارة الاوراد، والمحافظة على السنة، وأقبل عليه العالمون والجاهلون.

وله في العلوم العقلية والنقلية مجال كبير وسعى لا يفتر ، ولا يمل من طلب وله المدارك الدقيقة ، والمباحث الرقيقة .

توفى سنة ١٣١٦ هـ - ١٨٩٨ ورثاه الشيخ أحمد الطاهر بقصيدة .

مؤلفاته (۱) تشطير بردة الامام البوصيري (۲) شمس التحقيق وعروة أهل التوقيق ، ويليه : (۳) نصيحه الذاكر بن وإرغام المكابرين (٤) المورد الرحماني في علم النصوف والتوحيد وهي أرجوزة تبلغ مائتي ببت وسبعة أبيات وفي آخرها : (٥) الوسيلة الحسناء نظم أسماء الله الحسنى .

المصادر : اليوافيت الثمينــة الجزء الأول ، شجرة النور الركية في طبقات المثالكية معجم سركيس .

۱۹۳۳ احمد عبد الله النو بانی

الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الله النوباتي ، من أهل قرية المزارع ، من أعمال القدس ، وهو من سلالة سيدنا عبد القادر الجيلاتي ، رآل النوباتي هؤلاء يسكمون في تلك القرية ، ولجدهم الشيخ النوباتي الكبير مزار فيها ، قال النيباتي : و والشيخ أحمد هذا هو من صلحاتهم و أخيارهم ، ولي من أولياء الله تعالى ، صاحب كرامات، وخوادق عادات ... ، ثم قال نه . . و اجتمعت به مراوا في بيروت ، و أخبرني كثير من الناس أنهم رأوا منه كرامات ، ومن كراماته أنه طلب منه رجل محضوري أن يدعو له بالحصول على وظيفة يتعبش منها لشدة حاجنه إلى ذلك ، فقال له : قبل لك وظيفة يتعبش منها لشدة حاجنه إلى ذلك ، فقال له : قبل لك غيرها فلا نتمب ، و بعد ثلاثة أيام من ذلك الحديث ارسل الوالي إلى ذلك الرجل فولاه وظيفة بمعاش سنمائة قرش من غير زيادة و لا أرسل الوالي إلى ذلك الرجل فولاه وظيفة بمعاش سنمائة قرش من غير زيادة و لا نقص ، وكان يصف بعض العلاجات لامراض يسأل عنها فيحصل الشفاء ، وإذا استعمل ذلك العلاج غير من وصفه لهم لا يحصل منه فائدة ، وقد شاهدت ذلك منه استعمل ذلك العلاج غير من وصفه لهم لا يحصل منه فائدة ، وقد شاهدت ذلك منه استعمل ذلك العلاج غير من وصفه لهم لا يحصل منه فائدة ، وقد شاهدت ذلك منه استعمل ذلك العلاج غير من وصفه لهم لا يحصل منه فائدة ، وقد شاهدت ذلك منه

بالنجرية مع بعض أفراد عائلتي وأولادي فحصل الشفاء، ثم إذا استعمله غيرهمائل ما استعملوه لا تحصل قائدة .

توفى سنة ١٣٢٧ هـ ۽ ١٩٠٤ م فى قرية المزارع من أعمال القدس . المصادر : جامع كرامات الاولياء للنبهاتى الجزء الاول -

الشيخ أحمد بن أبي الفاسم بن محمد الشابى ، نسبة إلى الشابة في القيروان ، وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين رضى الله عنه ، وأصلهم من الحجاز ، وكان جده الأعلى عبد الصمد الشابي قد استقل بجنوب إفريقية إلى الزاب التونسي والجزائري وضربت باسمه سكة مشهورة ، وهو الذي أبد حملة خير الدين برباروس التي بها تم دخول الآتراك تو نس .

ولد فى بلدة السرس من أعمال الكاف، بنونس سنة ١٣٦٧ ه و بعد أن حفظ الفرآن الكريم رحل إلى تونس ، و تاق العلوم الإسلامية فى جامع الزينونة ، ثم تولى رئاسة بنى دريدوقبائل أولاد عون وغيرهم فى سليا ، ثم عكف على النصوف علما وعملا .

ولما أرادت قرنسا دخول القطر التوتسى نهضت القبائل وكان هو على رأسها للحرب، وبايست القبائل أباه على أمارة الجهاد؛ وكانت بين الفريقين وقائع اشهرها واقعة حيدرة والروحية، وثبتوا في الحرب سنتين، فلما سلم باى تونس هاجرا المترجم إلى طربلس وتبعته القبائل مع عمه الحارس بن بحد الفائد العام، ومنها وحلوا إلى استاهبول، ففرض لهم السلطان عبد الحميد وانها وظلبوا منه أن يقيموا بالمدينة المنورة، فانتقلوا اليها سنة ١٣٠٦ه، ثم اضطر المترجم إلى الخروج منها في الحرب العامة الآولى فهبط دمشق الشام فاحتفل به عارفو فضله من الحكام وسادة القوم.

وكان مشهورا في علم التصوف والحلوة ، وكان العلامة المحدث الشهير السيد محمد ابن جمفر الكناني يزور المترجم في بيته ، وانقطع في آخر حياته للخلوة والعبادة إلى أن توفي .

توفى بدمدق فى أول المحرم سنة - ١٣٤ هـ — ١٩٢١ م ، عن نحو (٧٣) سنة ، ودفن بالمقبرة المنسوبة إلى النبي ذى الكفل بصالحية دمشق ، رضى أنه عنه . المصادر : منتخبات تواريخ دمشق الجزء الثانى ۱٦٧ احمد ابو القاسم الشابی ۱۳۸۸ احمد محمد علوی

أحد بن محد بن علوى ، وينهى نسبه إلى على ذين العابدين بن الحسين .
ولد سنة ١٢١٧ه - ١٨٠٢ م ببلدة الرشيد الدرعتية ، وحفظ القرآن الكريم وأخذ على مشايخ في أنحاء حضر موت كالسيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والسيد عمر بن أفي بكر بن على الحداد والسيد عبد الله بن عيدروس والسيد على ابن جعفر العطاس ، والسيد هارون بن هود العطاس ، والشيخ عبد الله أحد باسودان ، والسيد أحمد عمر سميط ، والسيد محمد أحمد الحبثى ، والسيد الحسن صالح البحر ، والسيد على عمر السقاف ، والسيد عبدالله طاهر ، والسيد عبدالله شاب الدين ، وغيرهم كثير ، وأخد عن مشايخه الوصية والإجازة والإلباس شاب الدين ، وغيرهم كثير ، وأخد عن مشايخه الوصية والإجازة والإلباس والناقين والتشيك والناقيم وسماع الأحاديث المسلسلة بالأولية والإذن له بالتدريس والشيخة والقيام بالدعوة المحمدية في الأمة الإسلاميه ، ثم اشتغل بالم والتصوف والآدب و نظم الشعر .

توفى سنة ١٣٠٤ م - ١٨٨٦ م ودفن في قبر بجوار منزله ومسجده.

مؤلفاته : (1) رسالة في المولد النبوى (٢) رسالة في مناقب السيدة خديجه بنت خويلد رضى الله عنها (٣) رسالة في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديخة (٤) رسالة تضم بحموعة صلوات على خير البريات (٥) رسالة في مناقب بحر النور الشيخ يوسف أحمد باناجه (٢) مقامات (٧) رسالة في شرح قصيدة الشيخ عمر عبد الله باعزمة ،

المصادر: تاريخ الشعراء الحصرميين الجزء الرابع.

الشيخ أبو العباس احمد بن مصفاقي بن محمد بن احمد المعروف بالقاضي بن محمد المعروف بهروف عشد المعروف عشد العامة بعلموه و هو المنتسب اليه بن غانم المستغانمي الجزائري .

نشأ في طاعة الله وعبادته ، مع اجتماد في البحث عن أهل الطرق ، وإبتدأ بالطريقة العيسوية ، ثم الطريقة الدرقاوية ، ولازم سيدى البوزيدى إلى أن أطلعه على ما عنده ، ثم اشتغل بطلب العلم و درس العلوم العربية والكتاب والسنة وأممن في علم الفلك ، فسلك فيه مسلك المناخرين ، وألف فيه كتابا سماه ، مفتاح الشهود في مظاهر الوجود ، .

توفی سنة ۱۳۵۳ هـ ۱۹۳۴ م.

احمد مصطنی المستغانمی مؤلفاته الطبوعة: (١) المنح القدوسية في شرح المرشد المعين (٢) الأنموذج الفريد (٣) لباب العملم في سورة النجم (٤) القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف (٥) القول المقبول قبها نقوصل البه العقول ، ويلبه . (٦) إرشاد الراغبين ويلبه : (٧) المناجلة العلوية (٨) مغتاح علوم السر في تقسير سورة العصر (٩) دوحة الاسرار (١٠) قور الإثمد في سنة رضع البد على البد (١١) مبادى التأبيد فيا محتاج البه المريد (١٣) الديوان المجموع شعر الدترجم وبعض العارفين بالله (١٣) القول المعتمد في مشروعية الذكر بالإسم المفرد (١٤) وسالة الناصر معروف في الذب عن عبد النصوف .

المصادر : مقدمة كناب المنح القدرسية المترجم .

الشبخ بكر المجذوب ، من قرية الطيرة من قرى بنى صعب من أعمال البلس ، قال الشهاني :

۱۷۰ المجدوب

171

توفيق البكري

سمت من كثير من الناس عن الشبخ بكر كرامات كثيرة، وقد انفقوا عملي اعتقاد ولايته، وقد أخبر بوفاة نفسه قبل وقانه بشلانه أبام، وذهب إلى قربة الحارم المدغون قبها سيدنا على بن عليم الولى المشهور على ساحل البحر بالقرب من يافا، فجفر قبره بنفسه عناك، و بعد تلائة أبام ترفي فيها، ودفن في ذلك المكان.

توى سنة ١٢١٠ هـ - ١٨٩٢ م تاريخ .

المصادر : جامع كرامات الأولياء للنبهاتي الجزء الأول .

السيد توفيق بن عل بن محمد البكرى الصديق العمري الهاشمي ، التيمي وينتهى نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق .

ولدسنة ١٢٨٧ هـ – ١٨٧٠ م فى جزيرة الروضة بالمقاهرة، ونشأ بها، وقرأ القرآن ومبادى. العلوم فى بيت والده على أسائلة خصوصيين، ثم التحق بمدرسة أنجال الحديوى توفيق، وفي سنة ١٨٨٥ م أقفلت المدرسة، وأتم علومه بالمنزل.

وفى سنة ١٨٨٩ م تقدم إلى امتحان شهادة البكالوريا ونالها بنفوق، وكان أول الناجحين، وقرأ العلوم الدينية والشرعية على الشيخ الانبابي شبخ الأزهر وأجازه بشهادة.

وفى سمنة ١٨٩٢ م تولى رئامة المشيخة البكرية ، ومشيخة المشابخ الصوفية ، ونقابة الآشراف . وفى سنة ع١٨٩٥ م استقال من نقابة الأشراف ، وقبل إنه أصبب بمرض في قواه العقلية ، وأرسل إلى المستشنى العصفورية في لبنان سنة ١٩١٢ م .

وفى سئة ١٩٢٨ م قام سليم سركيس الصحافى المشهور بحملة صحفية عن المترجم وقال إنه أيس مربعنا ، بل هر مسجون فى المستشفى ، فعاد إلى مصر فى هذا أتعام . وسافر إلى أورباو تركيا ، وزار عواصمها ، وتعرف بكثير من مشاهير رجالها ودعاه السلطان عبد الحيد ، والمده بيده أأنيشان المثباتي الأول .

وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية ، وراسل جريدة النيمس سنة ١٨٩٣ م، ولما زار ولى عهد انجلترا مصر سنة ٢٠ ٩٠ م أرسل إليه على صفيحات جريدة المؤيد خطابا مفتوحاً ذكر له فيه القضية المصرية .

وقال الاستاذ يوسف حمدي يكن عن المترجع :

«كان متوقد الذكاء ، حاضر البديمة ، توى الحجة حلو الفكاهة ، وكان مجلسه خافلاً برجال الادبورالسياسة ، وكان لاشتفاله بالسياسة كثير الخصوم، وقد حاربه أهل الدسائس بما حسود ذاهباً بكرامته فلم يفلحوا ، وعقا عن أكثرهم .

توفى سنة ١٣٥١ هـ شهر أغسطس سنة ١٩٣٢ م بالقاهرة ، ودنن في مدافن البكرية بجوار الامام الشافعي .

، و لفانه : (١) صماريج الماؤاؤ (٣) أراجيز العرب (٣) فحول البلاغة (٤) بيت الصديق في تراجم آن بيت الصديق (٥) بيت السادة الوقائية (٦) المستقبل الإسلام (٧) النعليم والارشاد (٨) كتاب عن أبي الطيب المتنبي .

المصادر : جريدة الأهرام سنة ١٩٣٧ م، بيت الصديق المترجم ، شعراء مصر الاستاذ العقاد ، معجم سركيس ، مرآة العصر المجلد الأول مشاهير شعراء العصر ، على فراش الموت ، مذكراتي في نصف قرن الجزء الثاني ، المقتطف المجلد (٧٧)

الجيلالي بن عزوز الرحالي ، من ذرية الشيخ أبي محد رحال الكوش ، دفين زمران .

أخذ عن قاضى مكناسة السيد العباس بن كيران وعن السيد محد بن الطاهر الاحباني الفاسي والسيد محد الجنان الفاسي، وأخذ الطريقة المختارية عن أبي عبدالله ابن أحمد بن دح الازدوري ، وكان يلقن أورادها ، وأخد عنه السيد عبد الله

۱۷۲ الجلالی عزوز الوحالی

TVY

الفزى

الإجبان موقت الفرويين ، وأخوه السيد محمد الموقت ، وسيدى السعيدى المثوفي الموقت بالمسجد الاعظم .

وكان رحالة جوالا بحاثا عن الصالحين وأهل المقامات والأسرار، وقوراً مهاياً ، مرجوعاً إليه في العلوم الفلكية ، وله معرفة نامة بعلم الاسما. والأوفاق

وسر الحرف ، وله إلمام بالنحو والفقة .

وكان كثير الأذكار ، لاينام الليل ، كثير التهجد ، ألوفا للغرباء ، كثير البدل والمعروف لمم ، غريب الاحوال ، مسموع الكامة عند رجال الدولة ، ذو همة عالية ، وننس أبية

وكان يشترى من صفار البائمين مامعهم أى ثمن يطلبونه ، ولو لم يكن له فيه أرب ، ويقول هم أولى بالصدقة ، يعنى الصدقة الحُقية .

توفى في شهر ربيع الأول سنة ١٣٠٩ \* -- ١٨٩١ م ودفن بالزاوية الدكمنتية بمعروسة أأس .

المصادر : إنحاف أعلام الناس الجزء الثاني ـ

الشيخ حسن أبو حلاوة الغزى ، المتم بالغدس .

قال النبهائي : اجتمعت به في بيت المقدس سنة ه. ١٣٠ ه مرارا كثيرة ، وكان حسن أبو حلارة مقعدًا مقبها في حجرة في مدرسة بجوار المسجد الأقصى .

وكان الشيخ حسن هذا من أو ليا. القدس الذين وقع الاتفاق هناك على و لا يتهم وكثرة كرامانهم ، فكانت حجرته لا تخلوا من الزائرين ، وكل واحد يشكو إليه حاجته، ويسأله عن أمر من أمور دنياه وآخرته، فيجيبه بما تظهر فائدته وصحته بعد ذلك ، من شفا. مريض ، ورجوع مساقر ، وقضاء حاجة تعسرت على صاحبها وما أشبه ذلك ، ،

قال النبهاني أيضا : و وقد أجارتي بفائدة لتفريج الكروب وجربتها ، وهي نكرار هذه الصيغة :

( اللهم صلى على سيدنا محمد الجبيب المحبوب شانى العلل ومفرج الكروب ) وأجازني بالطريقة العلية الفادرية ، ، ثم قال : ﴿ وَكَانَتُ وَفَاتُهُ فِي القَدْسُ بِعَدْ خروجي منها بسنوات قليلة قبل سنة . ١٣١ ه ، ب

المصادر : جامع كرامات الأولياء الجزء الأول .

۹۷٤ حسن رضوان الشيخ حسن بن رضوان بن محمد حنني بن عامر ، المنتهى تسبه إلى سيدى أحمد الرفاعى ، ثم إلى الإمام الحسين ، المالكى ، الحالدى ، العمرانى طريقة ، ومقام أجداده بالشام ، وهم من أكار علمائها وأشرافها ، والذى انتقل منهم إلى مصر هو جده الثانى الشيخ عامر ، وأقام ببلدة بها ، وجا توفى .

ولد الشيخ حسن ببلدة بها الكبرى بمديرية بنى سويف، سنة ١٨٢٢٣٩٩٩٩ وتوفى والده وهو صفير جدا، فتولت والدته تربيه، ولم تتزوج بغير والده، واستظلت بظل أخواله إذ كانوا من مشاهير البلدة، ثم خافت عليه والدته من تقريطه وغالفته لسنتن آبائة بكن الريف، فهاجرت به إلى القاهرة، والتحق بالجامع الأزهر، واشتغل بطلب العلم بجد واجتهاد، فيلخ مقام التدريس وهو ابن سبع عشرة سنة وأذن له مشايخه بالتدريس.

ولما حضر أستاذه إلى مصر سنة ه١٢٥ هـ، ورآه جالسا بالازهر ، دعاه اليه من نفسه ، ودعا له بخير وأوصاه بالاجتهاد في العلم .

وفى سنة ١٢٥٩ ه أقامه شيخه فائبا عنه لهداية العباد فى البلاد ، وقال : إن جميح من أعطيته العهد قميده غير ثابت حتى يحدده على حسن ، وقام بالدعوة إلى الله على جميره ، منتهجا سبيل المنبوع الاعظم صلى الله عليه وسلم ، وتواقد الراغبون على رحابه وفى سنة ١٢٥٩ ه حضر استانه ، وكان وأى المصطفى وتياليتي ، وأمره بأن ينولى تربية الشيخ حسن ، وأن برعاء حسب أصول سير طريق المفريين بالندقيق ، وأخذ عليه عهد الطريق وكان عمره عشرين سنة ، وأقام بالازهر إلى سنة ١٣٦٥ ه أمره أستاذه بالانتقال إلى بلدة تسمى المعرقب ، وهى بلدة أستاذه ، فأقام بها عراقية وأقام بالازمة المنيا تسمى المعربوية عما أمره أستاذه فيها تسح سنين ، وولاه أستاذه شأن مراقبة المربدين بناك وأقام براوية أستاذه فيها تسح سنين ، وولاه أستاذه شأن مراقبة المربدين بناك الزاوية ، وكانوا خميانة أو يزبدون ، والكل مشتفل ليلا ونهارا بطاعة الله تعالى من ذكر واستغفار وصوم وصلاة وتلادة للقرآن الكريم ، ودام هذا الحائل من ذكر واستغفار وصوم وصلاة وتلادة للقرآن الكريم ، ودام هذا الحائل من ذكر واستغفار وصوم وصلاة وتلادة للقرآن الكريم ، ودام هذا الحائل باجتهاد سبع سنين ، وكان رضى الله عنه عيزا فى نظر استاذه عن سائر المربدين

وفى سنة ١٢٧٤ هـ أقامه شيخه ذائبا عنه لهداية العباد فى البلاد ، وقال : إن جميع من أعطيته العهد قعهده غير ثابت حتى يجدده على حسن ، وقام بالدعوة إلى الله على بصيرة ، منتهجا سبيل المنبوع الاعظم عليات ، وتوافد الراغبون على رحابه ووقف العلماء العارفون على أبوابه ، وكل يطلب الانتظام في سلك حزبه وجماعته ، فكان منهم الآسانذة الشيخ حسن الطويل والشبخ محمد البسيرتي والشيخ عمد المغربي والشيخ سالم الجنزاوي والشيخ محمد راضي البوليتي والشيخ محمد عبده والشيخ أحمد أبو خطوة والشيخ عبد الرحمن قوده

وكانت علمته منبع القرب والعبادات، وكعبه القصاد والعلماء، ومحط وحال الإجلاء، ثم انتفل بأهله من السربرية إلى سقط أبي جرج بحركز بنى مزاد بمديرية المنيا، واشترى دارا بحوار مسجدها حبا فى المسجد، وكان أستاذه يزوره فى كل سنة مرة أر مرتبين، ثم أمره بالانتقال إلى للدة وأبا الوقف، بلد السيد العمرانى ابراهيم الشلقاى أستاذ أستاذه، وألزمه الإفامة فى مسجده لمدراسة العلم، فالتف حوله الجم الفقير من البلاد، قرتب مدارسة العلم بالنهار وتلاوة القرآن والتهجد بالليل وكان هو المنكفل بقوت المجاورين، ينقل إليهم من داره بسفط أبى جرج كل أسبوع ما يكفيهم، ولا يتوجه إلى بينه إلا فى كل أسبوع مرة.

و اونى أسناذه سنة ١٣٨٤ م وسافر إلى الديار الحجازيه للحج وزيارة قبر النبي متطالبة ، وبعد عودته من الحجاز انتقل إلى بلدة إيشاق العزال الفريبة من سفط ولي جرج وبني له دارا فيها قريبا من مسجدها وتزوج منها وأقام بها مدة ، ثم عاد بأمله إلى سفط أبى جرج وبني منزلا ، وبعد مدة انتقال إلى بلدة ودوقة الاشراف ، وبني مسجدا ومحلا لقبره وزاوية لطلب العلم

تونى سنة ١٣١٠ هـ — ١٨٩٢ م فى بردو نة الأشراف

مؤلفاته المطبوعة والمختاوطة : (١) شرح أوله وتتلفي : و من بني قه مسجدا بني الله له ببنا في الجنة : (٢) الجوهر الملافط في المخمس الحالي الوسط (٣) الفتح المبين في أحكام النون الساكنة والناوين (٤) المفاتيح الرضوانية في الصلاة على خير البربة . (٥) نفحات فيض الرضوان في الدلالة على معالم سلوك طريق العرفان (٣) النوجه الانتم في التوسل بالامم الاعظم (٧) مورد النفحات الإلهية على شرح ابن تركى على العشارية (٨) روض القلوب المستطاب وهي منظومة في شرح ابن تركى على العشارية (٨) روض القلوب المستطاب وهي منظومة في آداب العاريق .

المصادر : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، روض القلوب المستطاب -التصوف الاسلامي الجزء الاول الاستاذ زكى مبارك ۹۷۶ حسن عبدالرازق الاطوابي

الشيخ حسن عبد الرازق بن حسن الإطوابي

ولدسنة ۱۲۷۴ هـ ـــ ۱۸۵۹ م في لده (طواب بصعید مصر ، ونشأ بها ، وحفظ الفرآن الـكريم ، ثم النحق بالازهر ، وتلق العلم على علماء عصره ، منهم الشيخ مبروك الدمنهوري وسلمان العبد و محد ابراهيم القابان و محد الانباني

ولما قامت الحركة العرابية سافر إلى بلده، والشغل بالعلم والتصوف والوعظ والإرشاد؛ وله كرامات.

اوفی فی شهر شوال سنة ۱۳۶۱ هـ — ۱۹۲۲ م ودفن فی مقبرة بنی سویف فی مقام خصوصی

وله كتاب الفتوحات الرباتية على الشعب الإيمانية وفي آخره ترجمة حياته

الشبخ حسن قوزى بن حسين ، النركى الأصل الحنني المذهب القادرى العلم بقة ، وينتهى تسبه إلى سيدنا الإمام الحسين من جبة الأم

ولد في مدينة القاهرة ؛ ونشأ بها وتاتي العلم بالمدارس ، ولما أتم علومه عين في مصلحة الدومين

ثم اشتغل بالعلوم الدينية والتصوف وأخذ العبد على الطريقة القادرية على الشيخ على الطريقة القادرية على الشيخ على القشلان ، وعين نائبا للطريقة على مديرية الشرقية وكان محبا العلم والعلماء كريم الآخلاق صالحا تقيا محبا الفقراء

توفى فى شهر رجب سئة ١٣٢٩ هـ ـــ ١٩١٩ م عن مائة سنة تقريبا . ودفن فى مقبرة السلطان حسن بأ بى كبير بالشرقية ويعمل له •ولد سنويا . وهو والد محمود حسنى ناظر محطة بالسكك الحديدية المصرية . كان .

الشيخ حسن ، ابن الشيخ طه الكيال الرفاعي الحلي .

ولد سنة ١٢٦٩ هـ – ١٨٥٢ م ، و بعد أن أثم القراءة والكتابة أخد عن الشيخ عمر الطرابيشي والشبخ اسماعيل اللبا بيدى والشيخ عبد القادر المشاطي والشيخ محد الورقا .

وكان فى مبدأ أمره يلبسر فاخر اللياس ، ثم خلع ذلك وصار يلبس خشن انتياب وأخد فى رياضة نفسه ، وتقليل الطعام ، والإنقطاع إلى العبادة ، وربما ذهب للاحتطاب ليا كل من تمن كسبه الحلال ، وحصل له شىء من الجذب ، وصار الناس فيه اعتقاد عظم ، وكثر مريدوه .

۹۷٦ حسن أوزي

۹۷۷ حسن الکیال

وفي سنة ١٢٩٨ ه حج البيت الحرام ، وذهب مه نحو عشر بن من مريديه ، وكان يثفق عليهم من ماله ، ثم حج مرة ثانية وكان معه نحو ثلاثين شخصا ، ويعد مدة صحا من جذبته ، وعاد إلى لبس فاخر النياب ولازم زاريته للارشاد وإقامة

وكان له إلمام بالناريخ ، ومعرفة نامة بالأنساب خصوصا أنساب عائلات الأده .

وكان كثير الصدقة ، يقوم عثولة كثير من البيوت وعمر مسجدا صفيرا في أول محلة المقية .

تُوفَى في شهر عرم سنة ١٣٢٩ هـ – ١٩١١ م ودفن في تربة العبادة خارج باب الفرج.

المصادر : إعلام النيلاء بناريخ حلب الشبهاء الجزء السابع .

NVF حسين محمد البار

الشيخ حسين بن محمد بن عبد الله بن عبدروس البار ، وبنترى نسبه إلى سيدنا الحسين بن فاطمة الزهراء .

ولدسنة . ١٢٥ هـ – ١٨٣٤ م في بلدة القرين الدوعنية وأخذ على كثير من علماء عصره كالسيد صالح عبداقه العطاس وأحمد محمد المحضار وأبى بكر عبدالله العطاس وعبد الله أحد باسودان وسعيد عمد باعثين، وغيرهم ، ثم ساقر إلى مدينة الحديدة ؛ وأقام مها مدة ، واشتقل بالنجارة , ثم زار الحرمين ، وعاد إلى بلاده . ولما توفى عمه سنة ١٣١٦ ه خلفه في مقامه ومشيخته ودروسه .

توفى سنة ١٢٣١ هـ - ١٩١٢ م فى بلدة القرين ودان فى قية جده السيد عمر عيد الرحن البار .

مؤلفاته : (١) توجمة عمه السيد أحمد بن عبد ألله بن عيدروس البار (٢) ديو أن شعر ۽ وله وصايا و[جازات .

المصادر : تاريخ الشمراء الحضرميين الجزء الرأبع .

الشبخ حسين بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي ، ويذنهي نسبه إلى سيدنا 719 الحسين بن فاطمة الزهراء . حسين عمد الحبشي

ولدسنــة ١٢٥٨ هـ – ١٨٤٢ م في مدينة سيون ، و نشأ بها ولما بلخ الثامنة سافر مع والده إلى مكة وأقام جا ، وتلتى العلم على علماء عصره ، ثم اشتغل بالعلم والتدريس وهداية الناس ، وأخذ عنه كثير من علماء حضرموت والحجاز واليمن والهند وجاره ومصر والشام وبلاد المغرب وجميعهم تنلذرا له مباشرة أو بوساطة عالم أو مرشد أو منصوف قدم مكه ، أخذ عن المترجم .

وقد جمع مكانية تحتوى على نفائس المؤلفات فى جميع العلوم والفنون و نوادر المخطوطات .

وسافر إلى بلاد اليمن ، وأفام مدة في بلدة القنفذة وقعني حياته في نشر العلوم وهداية الناس وعمارة الأوقات بالدينيات .

توفى فى شهر شوال سنة ١٣٣٠ ه ـــ ١٩١٣ م بمكة ، ودنن فى المملاة بجوار والده ، ورثاء كرثير من تلاميذه .

مؤلفاته : (۱) ثبت بحثوى على أسانيده ومروياته ( ۲ ) تعليمات على تحفة المحتاج . ووصايا وإجازات .

المصادر: تاريخ الشعراء الحضرميين الجزء الرابع.

السيد حسنين الشاذلي الشافعي الأزهري الحصافي بن حسنين التهامي بن حسنين الصفير وينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن البسط.

ولد سنة ١٣٦٥ هـ ١٨٤٨ م بكفر المصافة من أهمال مديرية القليوبية ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم ثم سافر إلى الفاهرة وطلب العلم بالأزهر على كبار علمائه كالشيخ المرصني وغيره ثم اشتغل بطريق النصوف حتى فتح الله عليه بالعلم والعمل وسطعت آيات الفلاح عليه وأخذ العهد على الطريقة الشاذلية من الشيخ عبد الله محد الشاذلي الفاسي وأجازه بها سنة ١٢٨٨ ه

وكان له رسالة دينية يرشد جا الناس للممل الصالح ونصائح ومواعظ منها ماكتبه إلى الحديوى وإلى وزارة الاوقاف ومدير القليوبية وأنجاله وغيرهم كثير ومن تحريه للحق واعترافه من منهل الشريمة أنه رفع سؤالا إلى علماء الازهر الشريف وهو

ما تقول العلماء المجيبون لطريقة سيد الآنام أنه عل ورد في الكتاب أو في السئة أن لفظ (أه) بكبر الهمزة أو فتحها اسم من أسماء الله تعالى يجوز الذكر به وعل ورد ألف تشبه ألف المثنى في عاء إله عن لا إله إلا الله فيجوز الذكر باثبات تلك الآلف أفيد والجواب ولكم الثواب

۹۸۰ حدثین الحصافی فأجاب الشيخ العدوى وعمد أبو النجا والشرقاري والبناني والأجهوري والمرصني والنشوي والسندهوري كلهم بالمنع وذم الذاكرين به

وكان رضى الله عنه ناصراً للحق خذالا للباطل لابسا ثوب العفاف والتقوى متمسكا بحبل الله منخلقا بأخلاق رسوله محباً للعلم مشتفلا به

توفى ليلة الخيس ١٧ جمادى الاولى سنة ١٩٢٨ م ١٩١٠ م واحتفل بجنازته احتفالا كبيرا وبنى على قبره قبة جميلة وبجانبها مسجد فخم ويجنفل بمولده كل عام .

المصادر ـــ المنهل الصانى . مجلة الإسلام السنة الأولى

أبو النعيم الشيخ رضوان بن العدل بك بن أحمد ببيرس

ولد في شهر ذي العقدة الحرام سنة ١٢٦٤ ه ١٨٤٧م في بلدة جزيرة القباب بالبحرالصغير بمركز دكرنس بمديرية الدقهلية ونشأ بها وقرأ القرآن الكريم وفي سنة ١٢٨١ ه سافر إلى القاهرة والنحق بالازهر وتلقى العلم على مشاهير علاء عصره كالشيخ أحمد المرصني والشبخ أحمد داخي الشرقاوي والشبخ إبراهيم السقا والشيخ عصطني عز المصري والشبخ بحمد الإنباني والشيخ بحمد الحضري والشبح بحمد الدهشوري والشبخ عرابهم أبو الشافعي الشرقادي والشيخ عمر جعفر الشبراوي الشافعي المارق الشافعي المترقادي والشيخ عمر جعفر الشبراوي الشافعي المارق السادة الحلوقية

ولما أنم علومه و نال أجازة من العلما.

سافر إلى بلده وأقام بها لتعليم أهل بلده وغيرهم من المجاورين ما يحتاجون إليه من أمور ديتهم وحج وزار

لم تعرف سئة وفاته

مؤلفاته (١) الجوهر المتين في الصلاة على خاتم النبيين (٧) خلاصة الكلام في مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام (٣) روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين

- (٤) صفوة الخلاصة في مولد مزبل الخصاصة (٥) الوصية الرضوانية
  - (٦) الوسيلة في الصلاة على صاحب الفضيلة

۱۸۲ برمنوان المدل ۱۸۲ رفاعی احمد السیاقی الشيخ رفاعي بن أحمد بن عطاء الله السهاق الشاذلي ، شيخ الطريقة السهائية :
ولدى ملصفورة وبعد أن حفظ القرآن و تعلم السلم اشنافت نفسه إلى العبادة
والانس بربه ، فكان يذهب إلى الجبل الغربي و يمكث حذاك أيام الاسبوع ولا
ينزل إلا لصلاة الجعمة ، ومن ذلك الوقت تبعه خلق كثير ، ولما هيا الله له
الاسباب سافر إلى ببت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ، وكان
معه من أنباعه ما يزبد عن السبعين ، منهم مو لاذا سيد أحمد سرحان وسيدي
الحاج شيخرن ، واجتمع بالمدينة المتورة بسيدي أبو الحسن العبان ، فأخذ عليه
المناسك سافر إلى للدينة المتورة ، واجتمع بشيخه أبى الحسن والخلفاء السمانية في
زارية الشيخ بجوار الحرم المدنى واجتمع بشيخه أبى الحسن والخلفاء السمانية في
زارية الشيخ بجوار الحرم المدنى واجتمع بمصر مع السيد على البكرى شبخ المشايخ
بعصر ، وأعطاء إذنا عاما على عموم الطرق وأذنه بأن يمكون رئيسا يرجع إليه
في أمر عموم أهل العاريق .

ونى عام وفاته أخبر زوجته أنه سيتوفى فى ليلة النصف من عام وفاته ، وتوفى فى الشهر الذى أخبر به .

و توفى سنة ١٣١٤ هـ – ١٨٩٦ م ودان فى ضريح ولى الله سيدى محمد عبد القادر بجوار ضريح والده، وعليه تبة معقودة، وله مقام برار .

المصادر : طبقات الشاذلية للاستاذ حسن محمد الكوهن .

الشيخ سلامه بن حسن الراضى الحسنى المكنى بأبى حامد الحسبنى وينتهى فسيه إلى جدم الأدنى سيد حامد المدارن بمسجده بالمنيا وكذا سيدى أبو طاقية المداون بمسجده بالمنيا .

۱۸۴ ملامه حسن الراضی

ولد في رجب سنة ١٢٨٣ هـ - ١٨٦٦ م، وقدا ببولاق مصر، وتعلم القراءة والدكتابة إلى السنة الناسعة، ثم عين في الحاصة الخديوية، واشتغل بالصلم والنصوف، وأسس طريقته المشهورة والحامدية الشاذلية ، ومن الذين انتسبوا إلى العلم الحامدية الشيخ حامد بديى ومحمود بك نوبتو ، والامير آلاي أمين بك عاشم ، وخورشيد بك توقيق والشيخ ابراهم على من علماء الازهر، والشيخ مصطنى الشاذلي والشيخ أحمد عبد ربه وعلى سلام صاحب جريدة الآثر ومحمود أفندى عبد التواب عمدة منسه وقد اجتمع بالمكثير من أهل الولاية والعرقان ،

وأخصهم سيدى الشبخ مرزوق المالك، ثم التحق بالوظائص الإدارية وعين وتيسا لإدارة الوراعة عصلحة الأملاك الأميرية، وأحيل إلى المعاش سنة ١٩٣٧ م توفى سنة ١٩٣٨ م سنة ١٩٣٩ م، ودفن في مسجده بشارع سليان الحادم ببولاق بالقاهرة وله مقام بزار، وقد ترفى عن تمانين عاما من العمر، وهو والد محد سلامه و محرد سلامه و حامد سلامه وا راهيم سلامه وأحد سلامه.

مؤلفاته المطبوعة: (١) النفحة المحمدية في الحسكة الروحانية (٣) مظهر السكالات في مولد سيد السكانات (٣) الفيوضات الإلهية في الحكم والمذاكرات الحامدية (٤) الانسانية (٥) السلسلة الذهبية (٣) حنين العشاق (٧) الجوهرة الحامدية الشاذلية (٨) المتح الحامدية (٩) نفحات العشاق (١٠) دفتر الديوان الحامدية الشاذلية (٨) المتح الحامدية (٩) مناظرة بين القرد والجهل (١٣) نظام الروابط.

المصادر : كتاب طبقات الثاذلية الكبرى وابن المترجم

الشيخ سلم بن خلبل الشهير بالمسوق الدمشقى الحلوق ، الارتاءوطي الاصل ، الفقيه الحنفي . المحدث الصوفي .

ولد سنة ١٧٤٨ م — ١٨٣٢ م في محلة العقيبة و نشأ في حجر والده ، وقرأ مبادى. العلوم العربية على مدرسي تلك المحلة كالشيخ محمد سعيد البرهاني والشيخ بكرى العطار ، وأخذ الفقه عن الشيخ أحمد الحلمي حفيد الشيخ سعيد الحلمي ، وأخذ النفسير عن الشيخ سليم العطار ، والحديث عن الشيخ أحمد مسلم الكزبرى والتصوف عن الشيخ محيى الدين العاني . وأخذ الطريق الحلويته عن الشيخ سعدى الحلوتي ، والشاذلية عن الشيخ الدي المعاسن القارقجي الطرابليي .

ودرس فى جامع التوبة بدمشق خما وستين سنة فأفاد ، و نقع الله بعله خلقا كثيرا ، وأجاز الشبخ النبهائى بدعا. تفريج الكروب ، قال الشبخ النبهائى : واجتمعت به سنة ١٣٢٣ ه فى بيتى فى بيروت ، فرأيت بوجهه من النور وسيا. الصلاح والولاية ما يقضى لمن جعل الله فى قلبه شبئا من فراسة المؤمن بأمه من أخيار العلماء العاملين ، والاولياء العارفين ، فقبلت بده مرارا ، واستجزته ، فأجازتى بكل ما عنده من الاسرار والعلوم من جهة الطريقة والشريعة وأجازتى لتفريج الكروب وقضاء الحاجات بقراءة هذا الدعاء : واللهم يا من لطفت

٦٨٤ سلمخليل المسوئ الدمشتي بخاق السموات والأرض ولعنفت بالآجنة فى بطون أمهاتها ، الطف بى فى قضائك وقدرك ، لطفا يليق بكرمك و برحمنك يا أرحم الوحمين آمين يا لطيف يا لطيف ديتلى ألف مرة .

وأخبرنى الشبخ سليم أنه يحضر دروسه العلمية جماهير من الملائكة والجن، فضلا عن الإنس؛ وأنه الندأ في تدريس البخاري وغيره سنة ١٢٦٥ ه وكان عمره سبع عشرة سنة .

وكان عالمًا فقيها ، زاهدا عفيفا ، ورعا عظيم التوكل معتقدا فيه من أهل محلته، كريم الآخلاق ، حسن السيرة ، طيب السريرة ، يميل إلى مجالسة الفقراء ، ويكره الترسم والتردد على الحكام

تردد الى الحجاز مرارا ، وأمرف بكثير من أمامًا ؛ وانتفع بفقه، وأخلاقه عوامهًا ، واشتبر فيهم بحسن الأمانة وكريم المعاملة .

توفى بدمشق سنة ١٣٢٤ — ١٩٠٩ م ودنن بمقيرة الدحداح ، وفيره مشهور المصادر : منتجات تواريخ دمشق الجزء الثانى ، جامع كرامات الاولياء الجزء الثانى .

صالح بن أسعد بن محمد الحمص

٦٨٥ صالح الحصي

ولد بدمشق سنة ١٢٨٥ هـ – ١٨٦٨ م وطلب العلم منذ ظفو لنه ، ثم قرأ على العلامة الشبخ بكرى العطار ، وتفقه على الشبخ أحمد حفيد الشبخ سعيد الحلبي ، وقرأ أيعنا على العلامة الشبخ محمد المتيني مفتى دمشق ، وعلى الشبخ الحطابي ، ثم أتم علومه على أشبل خطاء المقالكم ، واشيخ بدرالدين الحستى ، والسيد محمد بن جعفر الكتاني ، والشيخ عبد الحكم الانفاني ثم أخذ في الندريس والوعظ والارشاد بالمساجد والمدارس ، وفي داره ، وظل على ذلك نحو أربعين سنة

وقد أنفن الفرائض والفقه الحنق، وكان حجة فيهما ، وشهد له بذلك الشبيخ عطاء الله المسلم وغيره وبرع في الاصول والمصطاح والنفسير وسائر علوم الدين واللغة ، وكان أبي النفس عز وفاعن المجتمعات العامة والمحافل الحاصة ولم يؤلف غير وسالة شرح رشحات الاقلام على منظومه كفاية الغلام

توفى سنة ١٣٦٢ ه فى شهر ربيع الآخر — ١٩٤٣ م ودفن فى مقبرة الدحداح المصادر : عن نجله الاستاذ بحمود الحصى بدمشق

TAT عبد الباق البكرى

السيد عبد الباق البكري ابن السيد على البكري ، وينتهي نسبه إلى سيدنا أبي ، بكر الصديق

ولد سنة ١٢٦٦ \* ١٨٥٩ م و تربي في حجر والده و تاتي العلم على بعض المشابح بالازهر ، ولما ترق والده تولى نقابة الأشراف والخلافة البكرية ومشيخة مشايج الطرق الصوفية ، وأنعم عليه الحديوى توفيق باشا بالنيشان المجيدى ورتبة التشريفة الكبرى ، وعينه عضوا في مجلس شورى القوانين والجمية العمومية

توفى سنة ١٣٠٩ م - ١٨٩٢ م ودنن في مدفن السادة البكرية بحوار الإمام

الشائمي.

المادر: ببت الصديق

VAF عبد الجليل الارناؤطي

عبد الجليل الأرتاؤملي وكان يقال له الشيخ جليا ، قال النبهائي : رأيته في في بيروت بلباس الارناؤط ويتكلم بالعربية لانه كان جنديا في هذه البلاد ثم حصلت له جذبة ومن ظريف أمرة أنه كان يجمع الدراهم من الناس و ينفقها على النساء العجائز البغايا اللاتى كــدن وصرن بحالة لايقبل عليهن فيها أحد من الفساق ، وكان ينام عندهن ومخدمته وقد رويب له كرامات وكان لا يترك من الصلوات فرضا وكان جميع الناس بحبونه حتى غير المسلمين، وكأبهم يستخفون روحه ، ويحسنون إليه ؛ وهذا التسخير لا شك من أعظم الكرامات

> ترفی سنة ۱۳۱۰ هـ ۱۸۹۲ م المصادر : جامع كرامات الأولياء الجزء التاني

الشيخ عبدالجواد بن حسين بن عرفات المنفيسي . ينتهي نسبه إلى سيدنا على زين الما بدين ابن سيدةا الحسين ، والمنفيسي نسبه إلى بلدة يصعيد مصر

ولد سنة ١٢٥٤ م - ١٨٣٨ م في لدة ملطية من أعمال مركز مغاغة , وترفي ونشأ على الصلاح والنقوى : وأفام في كوم عواجه الثابعة لمركز دووط ، وبني ما مسجدا ومنزلا

توفى سنة ١٣٤٦ هـ -- ١٩٢٧ م ، في كوم عواجه وله كتاب القول المفيد في علمالتوحيدوني أوله وجمة حياته

الشبيخ عبد الحيد بن عبدالله صلاح الدين الالوسى ولدستة ١٢٢٢ هـ- ١٨١٦ م في بغداد و نشأ مِ أَ وأَصيبِ بمرض الجِندريوعمره

744 عيد الجواد حسين المنفرسي

> 714 عبد الحيد الالوسي

عام واحد فأفقده بصره وصاء ضريرا وحفظ الفرآن وعمره ست سئين وقرأ علم النحو والصرف وغيرهما على أبيه ثم لازم أخاة الإمام أبا الثناء الالوسى وتأدب بأدبه وتخرج عليه في المنقول والمعقول والفروع والاصول ثم اشتغل بالندريس في المدرسة النجيبية في بغداد .

وأخذ الطريقة الفادرية والنقشيندية والرفاعية وأجبن بها وصار له في الطرائق الثلاثة أتباع ومريدون .

توفى فى شهر جمادى الآولى سنة ١٣٢٤ هـ ١٩٠٦ م يردأن فى مقبرة الجنيد فى الكرخ .

> وله كتاب نثر اللآلي في شرح نظم الأمالي في العقائد المصادر : أعلام العراق

السيد عبد الحبد البكرى بن السيد عبد الباق البكرى ، و يذنهى نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق .

ولد سنة ١٩٢٢ هـ -- ١٨٧٦ م واللق العلم على علماء عصره ، كالشيخ محد محود الشنقيطي والشيخ حسن السقا خطيب الازهر ، وقرأ فىالعلوم العقلية ، وانعلم اللغة الفرنسية .

ولما نوفى السيد عبد الخالق السادات عينه الحديوى شيخا على السجادة الوفائية ولما أصيب السيد نوفيق بالمرض تولى شيخة مشابخ الطرق الصوفية بالفطر المصرى توفى سنة ١٩٤٨ تقريبا .

المصادر : بيت الصديق ، الدليل المصرى لسنة ٢٧ سنة ١٩٤٣ م .

السيد عبد الحالق السادات ، الملقب بأني الفتوحات بن السيد أحد أبي النصر ، ابن السيد أو النصر ، ابن السيدة صفية المه أبي التسهيل بوسف ، بن السيدة صفية المه أبي التسهيل بوسف ، وينتهى نسبه إلى القطب الآكبر ابن السيد أبي محمد وقا المترفى سنة ه٧٧ ه.

ولد سنة ١٣٦٣ هـ- ١٨٤٧ م في القاهرة ونشأ جا ، وتنتي العلم بالمسدارس الأميرية ، ثم النحق بالأزهر ، وتلتي العلم على علماً، عصره كالشيخ الراهيم السقا ومصعاني المبلط ومحمد الشبتي وغيرهم .

وفي سنة ١٢٨٠ ه سافر مع والده إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج ، و بعد أن

۹۹۰ عبد الحيد البكري

> ۲۹۱ عبد الخالق السادات

قضياً قريضة الحج فاجأ والده الحمام بمسكة المسكرمة ودفن فيها .

ولما عاد إلى مصر تولى خلافة السجادة الوفائية سنة ١٣٨١ هـ بأمر من الحنديوي اسماعيل باشا ، وزار بلاد الشام وتركيا .

وعين عصوا بمجلس الاحكام ، وأنعم عليه برنب ونياشين من وكيا وإبران .

وبملكتي أسوج والدويج

وكان كريم الاخلاق محسنا للفقراء ، مشتغلا بالعلم والتصوف .

لم تعرف سئة وفاته .

الممادر : مرآه العصر المجلد الأول .

الشيخ عبد الرحمن ، ابن الشبخ أحمد الحجار المعروف بابي شنون .

الشهدالرحمن الحجار وا ميدالرحمن الحجار وا شريف الحديث

ولد سنة ، ١٨٥٧ هـ - ١٨٥٣ م في محلة الفرانرة وحفظ الفرآن وجوده على الشيخ شريف ، وجاور في المدرسة المثمانية ، وأخذ عن الشيخ أحمد الزوتيني ، وتلق الحديث عن تلبيذ والده الشدخ عبد القادر الحبال ، وأجازه بمروياته عن شيخه والد المترجم وأخذ أيضا عن الشيخ احمد الترمانيني والشيخ أحمد الكواكبي وغيرهم من فضلاء عصره .

وفى سنة . ١٣٦ ه عين مفتيا للرقه من معاملات حلب رسعى فى أثناء إقامته فى الرقه فى بناء جامع واسع ومكتب لنعليم الآهالى ·

وكان محيا للملَّم و نشره آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر .

توفى في شهر ذي الحجة سنة ١٣٢٦ ٥ ١٩١٨ م

مؤلفاته (١) النافه المكية في للغلباء الهندية (٢) الاكسال في حسديث لانواله. المسادر: أعلام النيلاء بتاريخ حلب الشهاء الجور السابع

الشيخ عبدالرحمن القره داغي بن الشيخ ملا محمد القرة داغي ، عالم كردستان العراق .

**۹۹۳** عبد الرحمن القرء داغى الكردستانى

ولد سنة ١٢٥٣ ه١٨٣٧م في بلدة : (قره داغ) من أعمال السليمانية ، وتشأ بها و تلتى العلم على والده ، وعلى مفتى بفداد محمد أفندى الزهاوى ، ثم اشتغل بالطرق الصوفية ، وقال أجازة من الشبيخ عثمان سراج الدين العلويل النقشيندى ثم اشتغل بالتدريس في كركوك و بقداد .

توفى سنة ١٣٢٥ ع ـــ فى بغداد ، ودفن فى تكية بايا : ( كركور : جرجر) .

مؤلفاته كثيرة، منها: ــــ

(۱) دقائق الحقائق في النحو (۲) الإيقاظ في علم الوضع (۳) مواهب الرحمى في علم البيان (٤) ملخص الآقوال في خلق الاعمال (٥) أستى المطالب في علم الواجب (٦) التحقيق العانى في شرح تصيدة الآمالى في علم الكلام (٧) تحفة الليب في المنطق (٨) فيم الوصول في شرح منهاج الاصول في الفقه (٩) الاجوية البية في المنطق (٨) فيم الوصول في شرح منهاج الاصول في الفقه (٩) الاجوية البية في جراب الاسئلة الهندية في علوم مختلفة (١٠) تنبيه الاصدقاء في بيان النقليد والاجتهاد والإفتاء والاستفتاء

وله تعليقات على تفسير البيضاوى وتحفة ابن حجر الهتيتمي وعبدالحكم السيالكوتي .

المصادر : مشاهير الكرد وكردستان الجزء الثاتي .

\$ ۳۹ عبد الرحمن الحسيني المولوي الملا عبدالرحيم الحسيني الشهير بالمولوى المنخلص بالمعدومي، الشاعر الأديب والصوفي النقشبندي الاريب، من فرقة (تاوكوزي تاوخ كوزي) الكردية بقضاء صليحة بلواء السلمانية

ولدسنة ١٢٢٢ ه – ١٨٠٨ م فى بلاد الاكراد . وتلقى العلم بها ، ثم اشتغل عالعلم والادب والتصوف .

توفى أواثل القرن الرابع عشر الهجرى :

وله كتاب العقيدة المرضية بالقربي وإعان و باوري بالـكردي .

المصادر : إمشاهير الكرد الجزء الثاني

الشيخ عبدالزحيم باشا الدمرداشي ، ابن الشيح مصطفى المتوفى سنة ١٢٩٤ ه

**٦٩٥** عبد الرحيم الدمرداش بأشا ابن البكباشي صالح بك الجركسي الاصل ، شبخ الطريقة الدورداشية بمصر ولد بالقاهرة و نشأ بها ، و التي دبادي ، العلم في أحد الكتائيب ، ثم النحق بالازمر الشريف ، وأخذ عن الشيخ عبد الرحن الرافعي الحنني ، والشيخ عبد المعطى الحليلي ، وأخذ التصوف عن والده ، وصاحب كثيرا من العلم وجالسهم وانتفع بعلمهم كثيرا ، و منهم الاستاذ الإمام الشيخ محد عبده والشيخ عبدالكريم سلمان والشيخ مصطفى المراغي شيخ الازهر .

وقد أولع بمطالمة الكتب ، وخاصه الكتب الناريخية والجغرافية ، حتى أصبح واسع المادة في تاريخ الام ومواقع البلدان -

ولما توفى والده عين شيخا للسادة الدمرداشية وكان سنه أربط وعشرين سنة وتهمن بالطريقة نهضة لم يسبقه شيخ من قبله بمثلها ، حتى دخل فى مسلمها كثير من العلماء والوزراء والاعيان وكبار الموظفين ، وجدد الزارية وجعلها مسجدا كبيرا ، وزادا في عدد المتلوات المعدة لاختلاء الدمرداشيين .

والطريقة الدمرداشية نظام يختلف عن كثير من نظم الطرق الصوفية الآخرى قلبا تقاليد موروثة ونظم خاصة تتبعها ، وهى وإن كانت تنقسب إلى الصوفية استأ يلا أنها تختلف عن طرقها اختلافا تاما ، وهى تتبع نظمها الحاصة بدفة تامة ولا تحيد عنها قيد أنملة ، وتقاليدها هذه لا يعرف سرها إلا كل مقرب منضم تحت لوائها ، أما العهود وكيف تمنع قهى ايست سهلة المنال لكل قرد ، وعلى المريد أن يواظب على الحفلات التي تقيمها في مسجد الدمرداش مساء كل خيس حيث يذكر ون الله ويقيمون شعائرهم الدبنية ويبتهلون إلى الساء بدعائهم تحت قبة المسجد مدة لا تقل عن سنتين . و هدها ينظر أحد النقباء في أمره ، ويتأكد بنفسه من ميره ، فإن وجده طبها مرضيا قيد اسمه ضمن المتحة المرشحين لنبل العهود من الوعم الا كر ، والعهود الا تمنح إلا في ليالي الخيس من شهر رمضان ، ولهم سبحة عامة الا ينالها إلا المقربون ، وببلغ عدد حبائها مائة حية ، وأما الحلوة قهى عندهم مكان مقدس ، لا تربد سعة الواحدة منها عن مقربن ، ويدخلها المريد في أول بوم الالنين من شهر ومضان ، ولا يغادرها إلا في ليلة الخيس النالية ، والا

ياً كلُّ فَالْحَاوِةَ إِلَا الْأَرْزُوالِكُرُواْتُقَهُوهَ، ولهُمْ تَقَالَيْدُ عَنْدُ الْوَفَاةُ وَهِى أَنْهُم إذَا فِجْعُوا بُوفَاةُ وَاحْدُ مَنْهُمْ يَسْرَعُونَ إِلَى بَيْنَهُ وَيَحْتَلُونَ مَقْدُمَةُ المُشْهِدُ وَيَقُولُونَ فَى سَيْر الْجَهْازَةُ نَفْهَاتَ خَاصَةً هِى : ( هُوهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنَهُ ) مَرَارًا وَتُكُرَارًا حَتَى يَصَلُوا إِلَى الْمُقْبَرَةُ .

وكان المترجم كثير الاصحاب والحلان ، سلو الحديث والهندام ، عيل إلى الفكاهة والعمل لا يعتمد إلا على نفسه في جميع أعماله ، تمي ثروته إلى الحد الذي وقع به شأن بيته الكريم وعد من متاولى هذا الزمان .

وكان يقرأ ورده في لجر كل يوم ، وكان مواظبا على إحياء الحضرات كل أسبوع ، وعل إقامة المولد في كل عام ، وكانت مدة مشيخته للظرية ـــــة أر بعا وخسين سنة .

وأنشأ مستشنى الدمرداش المعروفة باسمه بجهة العباسية وأباحه البنى الإنسان من جميع الادبان ، وقد أنشئت ما حديثا كلية طب العباسية .

وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية المصرية وكان رأيه السياسي ومذهبه أن واحة مصر والمصريين هي في مصادقة الإنجابز الصداقة التامة .

وكان عضوا في مجلس شوري القوانين والجمية العمومية .

توفى سنة ١٣٤٨ هـ — ١٩٢٩ م ودنن في قبر أعدم لنفسه بالمستشنى التي. أنشأها وله من العمر تمان وسيعون سنة ، واحتفل بجنازته احتفالا كبيرا .

وهو واله السكانية الأدبية المشهورة السيدة قوت الفلوب ماتم الدمرداشية .

المصادر: المجموعة الدمرداشية طبع السرجاني المنظومة الشكرية المجرد الثالث فيراس المهدى في اجتلاء أبناء العارف دورداش المحمدى لشيخنا الكبير الشيمة محدد زاهد الكوثري المتوفي مساء الاحد ١٩ ذي القعدة سنة ١٣٧١ هـ ودفن في قرافة الامام الشافعي شارع الرضوان بالبساتين قريبا من قبرأيي العباس الفاوسي المشهور عند العامة بالتوقسي.

الشيخ عبداللطيف ابن النق الزاهد الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١٣٢٥ ه وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين السبط رضى الله عنه الحلوتى الديروطى ولد سنة ١٣٠٠ هـ -- ١٨٨٢ م وتربي فى كفالة والده، ونشأ على العبادة والحلوة وطلب العلم، فلما مات والده لوم منزله، وكان لا يخرج منه أبداً ، موزعا أوقاته على العبادة ودراسة الكتب وتعليم التوحيد والفقه المالسكي والتصوف

۹۹۳ عبد اللطيف عبد انة الديروطي غانتهم به خلق كثير وتتلمذ له عدد لا يحمى فى العلم الظاهر والياطن ، وكان له وقت يقابل فيه زواره لينتفعوا به فى العلم والسلوك إلى الله .

وكان زاهدا متقشفا ، يلبس الآبيض من الثياب ، ويلازم الهدى النبوى والشيائل المحمدية ، يصوم الدهر ويقوم أكثر الليل بالنوافل .

وكان كثير الانفاق في وجوه الحنير محيا للاعمال الحيرية ، ينفق على الفقراء ويساعد الاسر المشكرية ويربي اليتامي ، وقد أرقف من أملاكه الوراعية على المسجد الذي يناه والده ، وبني مسجداً خاصا بداره والحق به ضريح والده وضريح الولى الشهير الشيخ نصر الدين وضريح الشيخ عبد الراذق ، وبني له فيه ضريحا يؤمه الناس لوبارته ، وأوقف على هذا المسجد وعلى عمارة الاضرحة التي به أملاكا ينفق من ويعها على ذلك

وكان كثير الكرامات فكان يبرى. الامراض المستعصية بالنظر وبالمسح بيده على المرضى وكان كثير الإخبار بالمغيبات ، حتى قصده الناس من جميع أنحاء القطر المصرى للنبرك به ، كاكان والده كذلك ، وكان الأوليا . يزورونه من أنحاء المعمورة من الهند والعراق والمين وغيرها ، رقد اعتنى بتربية أبنائه

توفى فى مغرب يوم السبت الثانى عشر من شهر وبيع الأولى سنة ١٣٦٠ ه ٠٠٠٠ ١٩٣٩ م ودفن بمسجده بديروط الشريف ؛ وأصبح ضريحه من المزارات المشهورة وورث حاله ومقامه خليفته من بعده أبنه الشيخ عبد الجواد المتوفى فى يناير سنة ١٩٥٤ وتولى بعده ابنه الشيخ عمد عبد الجواد حقيد المترجم له .

وهو والد الشيخ عبد الفادر والشيخ عبد الوهاب الآستاذ بكلية الشريمة بالازهر والاستاذ أحمد أفندى المدرس والاستاد محمد الطيب أفندى مدرس القانون بكلية البوليس، ووالد محمد المبشر ومحمد قنديل

السيد عبيد الله بن محسن بن علوى السقاف ، وينتهى نسبه إلى سيدنا الحسين

ولد سنة ١٣٦١ هـ ــ ١٨٤٥ م في مدينة سبوون ، ونشأ جا ، وحفظ القرآن على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الصبان ، وأخذ العلم على مشاهير علما . عصره ومنهم السيد علوى عمد السقاف والسيد حسين أبى بسكر السقاف والسيد عبد الرحمن على السقاف والسيد صافى عبد الرحمن على السقاف والسيد صافى

۱۹۷ السيد عبيد عبد أقه علوى رضى الله عنه . السقاف . ا. . ث تشيخ السقاف والسيد محمد على السقاف والسيد شيخ عمر السقاف والسيد محمد المراهيم بلفقيه والسيد محمر حسن الحداد، ثم اشتغل بالعلم والوعظ والتصوف، وخصص شهر رجب من كل عام لقراءة صحيح البخارى كله .

ومن تلاميذه السيد جعفر بن عبد الرحمن السقاف والسيد احد عبد الرحن السقاف والسيد سالم محمد السقاف والسيد سقاف علوى السقاف والسيد محمد هادى السقاف والسيد سالم صافى السقاف والشيخ محمد محمد باكثير .

نوفی سنة ۱۳۲۶ ه فی شهر جمادی الآولی ـــ ۱۹۰۶ م

، و الفاته : (١) بحموع وصاياه و إجازاته في ثلاثة أجزاء (٣) وصية لتلميذه الشيخ محمد بن محمد باكثير في مجلد (٣) بحموع مكانباته في ثلاثة أجزا. .

المصادر : ناريخ الشعراء الحضر ميين الجزء الرابع .

الشیخ علوی بن عبد الرحمن بن أبی بکر بن محمد بن علوی ، وینشهی نسبه إلی حمیدنا الحسین رمنی الله عنه .

۹۹۸ عاوی عبد الرحن العلوی

ولد سنة ١٢٦٢ هـ – ١٨٤٦ م في مدينة تريم ، ونشأ بها ودرس العلوم الشرعية والصوفية وغيرها على كثير من علماء عصره ، ومنهم السيد محد ابراهيم عيدروس والسيد على عبد افة شهاب الدين والسيد حلمد عمر بافرج والسيد عمن حسين الحداد والسيد أحد محد الكاف والسيد محسن علوى السقاف والسيد عبد الرحمن على السقاف ، ثم اشتقل بالعلم والندريس علوى السقاف والدين أخذوا عنه السيد عبد الله عمر الشاطرى والسيد حسين أحمد الدكاف والسيد عبد البارى شيخ العيدروس والسيد علوى عبد الله شهاب الدين والسيد حسن عبد الله الكاف والسيد على زين الحادى وزار فلسطين همو وبا وبلاد الهند وجاوه وزنجبار وسبلان ، وله فلا ميذ في مدينة كلمبوا وغيرها يزيدون على ثلاثة آلاف المند وجاوه وزنجبار وسبلان ، وله فلا ميذ في مدينة كلمبوا وغيرها والعوامر والتيميين والكثير بين وأسس مدرسة مكارم الاخلاق بالمنحر ومسجدا كبيرا بالممكلا ، وزوايا ومدارس في الديار الإسلامية .

توفى فى شهر عرم سنة ١٣٤١ هـ — ١٩٢٧ م فى ترميم . المصادر : تاريخ الشمراء الحضرميين الجوء الرابع .

799 على ابو النور الجرب

الشبخ على أبو النور الجربي شبخ الطريقة الآدريسية الشاذلية بمصر .

ولدسنة ١٢٧٠ هـ – ١٨٥٣ م ني مدينة الاحكندرية ونشأ بها وأخذ علوم المنةول والمعةول عن مشايخها وأخذ علم التصوف عن كثير من أكامر الأولياء ، ثم اشتغل بذلم والنصوف والوعظ وعينته الحكومة واعظا عاما ولم تقيده بزمان ولا يمكان ، فكان يعظ في المساجد وفي الحيام المضروبة فوق رمال الصحراء ثم عين واعظا بالسجون المصرية للرجال والنساء فكان موضع الاعجاب والتقدير من الناس جميَّها وكان ينتهر فرصة اجتباع الناس بأسواق البلاد والموالد وساحات المديريات وعربات السكة الحديدية وفى المسآم والأفراح فيقف فى الجوع العظيمة ليعظ الناس ويرشده . وذاع اسمه فعرفه الناس وعرف الناس وقد اناه الله قرة أدبية جملته خطيباً مؤثرًا وصار من مشاهير الوعاظ في عصره .

وكانت له رحلات دينية موافقة في الهند والسند والآفةانستان وتركيا والعراق والشام . وتعرف بكثير من كيار رجال السياسة والعلم وكان إناما للغازي مختارا باشا ثم إماما للامعر حسين كاءل قبل أن يتولى السلطائة المصرية .

وكان عصوا بالمجلس الصوفي الرسمي ؛ ومن تلاميذه أحمد بك فوزي الطوبجي زاده .

الاحر بالقاهرة ـ

وهو والد الدكـتور حسن على الجر ل

الممادر : جريدة الأهرام سنة ١٩٣٤ م الكرَّز النَّبين لمظاء المصريين مجلة كلُّ شي. والعالم العدد (٢٣٣).

> الشيخ على الممرى بن الشبخ مصطنى الممرى الشاذلي الطرابلس . ولد في دمشتي وهو من سلالة سيدنا عمر بن الحطاب -

قال النبياني : (كان الشبخ من أشهر أوليا. هذا العصر وأكثرهم كرامات وخوارق عادات من جميع أصناغها . ومن كراماته الكثيرة ما أخبرتي به محمود أغاهرون قال : ركبت مع الشيخ العمرى يوما على الحيل و توجهنا إلى جها البحر قدخلنا فيه وتحن راكبون مسافة طويلة إلى داخل البحر حتى عامت فرسي وكديت

V .. على الممري أغرق والشبخ لم يبتل من فرسه سوى حوافرها فكأنها تمثى على الآرض ، قصرت أصرخ الرجوع الرجوع فرجعنا ، ومنها أخيرنى به محمود أغا المذكور أيضا قال كفت مع الشبخ على شاطىء البحر المالح قعطشت قلما علم منى ذلك أخذ من ما . البحر بكفيه وقال لى أشرب فشربت ما ، عذبا حلوا ليس قيه شائية الملوحة .

وكان رحمه الله من حسن الآخلاق، وكالرااصفات، ولين العربك، والتراضع الكبير والصفير، والفنى والفقير، وتحمل الآذى من الناس أعداء الصالحين. على جانب عظيم.

توفى سنة ١٣٢٧ هـ -- ١٩٠٤ م في طرابلس الشام ، ودنن فيها ، وكان أخبر بوفاته قبل وقوعها وعين محل دفئه .

المصادر ؛ جامع كرامات الآولياء الجزء الثاني ،

السيد على بن محمد بن حسين بن عبدالله الحبشي ، وينَّمِي نسبه إلىسيدنا الحسين ابن فاطمة الزهراء .

۱۰۱ على محمد الحبشي

ولد سنة ١٢٩٥ هـ ١٨٧٨ م في بلدة قسم الشهيرة التابعة لجعفرهوت، ونشأ بها ، وناقي العلم في سيوون و مكة على مشاهير علما. عصره ، و منهم والده والسيد عمر حسن الحداد والسيد عبد الله حسين طاهر ، وأخذ عنه كثيرون ومنهم أولاده والسيد جعفر والسيد عبد القادر ابنا عبد الرحمن السقاف والسيد محمد هادى السقاف والسيد عبد الله علوى الحبيثي ، والعلامتان السيدان عمر وعبد الله ابنا، عيدروس والسيد محمد بن على بن أحمد بن إدريس الإدريسي صاحب صبيا ، وكان من المشتغلين بالعلم والتدريس ونظم الشعر والداليف ، وأسس مسجد الرياض والرباط ، وكان بيته وردحا بالنازاين والواردين ، والرباط مسجد الرياض والرباط ، وكان بيته وردحا بالنازاين والواردين ، والرباط مشحو نا بالمهاجرين العلميين ، و مسجد الرياض مكنظا بالعابدين والدروس العلمية ودروس الحديث الأسبوعية وقد قال عنه الشيخ النبهاى .

وهو أحد العلما. الاعلام: والأولياء الكرام وأعيان العارفين، وسادات الصوفية، أخبرنى من أثق به أنه رضى الله عنه عن يحتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظه، ولا مخنى أن هذه الكرامة هي من أعظم الكرامات،.

توفى فى شهر ربيح الثانى سنة ١٢٣٣ ء – ١٩١٥ م ودنزقى مسجد الرياض .

ولفاته: (١) سمط الدرر في أخبار مولد خير البشر (٢) نبذة في كرامات السيد أبي بكر عبد الله العطاس (٣) بجموعات مكاتباته وجموعات إجازانه ووصاياه (٤) بجلد من منثور كلامه، جمع تلميذه السيد حسين عبد الله حبثى (٥) بجموع من كلامة المنثور في خمسة بجلدات جمع نلميذه السيد عمر محمد بن منقاف (٦) الفتوحات الإلهية في الصلاة على خير البرية ومعه أدعية مطبوع (٧) ديوان القريض في مجلد مطبوع (٨) ديوان الحميني في مجلدين،

المصادر : تاريخ الشمراء الحضرمين الجزء الرابع ، جامع كرامات الأولياء الجزء الثاني للنبهاني ،

> ۲۰۲ عيداً مين السكردي

الشبخ محد أمين الكردى النقضيندى بن الشبخ فتح الله زاده الإربل الشافعي .
ولد في مدينة إربل في الكردستان العراقي ، و فشأ جا و تلقي العلم على علماء بلده وأخذ الطريقة النقشيندية عن الشبخ عمر بن الشبخ عثمان الكردى الطويل ، ثم سافر إلى مكة المكرمة للحج والفرخ للعبادة فيها ومجاهدة النفس ، ثم قصد المدينة المتووة وانتسب إلى المدرسة المحمودية بعد أن تعلم اللغة الركية في أيام قلائل .

و بعد عشر سنوات سافر إلى مصر ، وانتسب إلى رواق الأكراد بالأزهر ، وعين وكيلا لإدارة ألرواق .

ثم اشتغل بالعلم والنآ ايف والدعوة إلى الله والارشاد و نشر الطريقة النقشبندية في مختلف انحا. القطر المصرى ، وانتسب إلى الطريقة على يديه كثير من مختلف المهن ، وأخذوا عليه العهد .

توق فى شهررسيع الأول سنة ١٣٣٢ه ١٩٩٣م بالقاهرة ودفن فى قرافة المجاورين فى صبحراء الشبخ الكردى ( نسبه للترجم ) وقيره جا مشهور يزاد ويتبرك يه ، ويعمل له مولدكل عام .

مؤلفاته . (١) تشوير القلوب في معاملة علام الغيرب (٢) ارشاد المحتاج إلى حقوق الأزواج فقة مالك (٣) خلاصة التصافيف للغزالي ترجما المترجم له (٤) ديران خطب النصيحة البرية في الحطب المنبرية (٥) سعادة المبتدئين في علم الدين فنة شافسة (٦) ضوء السراج في فصل رجب وقصة المعراج (٧) مرشد العوام الاحكام الصيام على المذاهب الاربعة (٨) عداية الطالبين الاحكام الدين فقة ما الك .

المصادر : مقدمة تنوير القلوب للمترجم . مشاهير الاكراد الجزء الثانى معجم

V.4 محد الحسن الحوى

الشبيخ أبو العزم محمد بن أحمد بن محمد السمان الحموى الحسيني الحنني المذهب . ولد في مدينة حماء بسوريا سنة ١٢٩٤هـ ١٨٧٧م ونشأ جا رتلق مبادى. الكتابة وعلم التجويد على أم و الدته .

وفي سنة ١٣٠٤ ه دخل المدرسة السعيدية بحياه، وتلتى العلم واللغة العربية والفارسية والتركية وكـثيرًا من الفئون المدرسية ، و نال الشهادة سنة ١٣٠٧ هـ ، و تلقى علم الناريخ على محمد نوري باشا الكيلاني ، ثم سافر إلى تركيا ومصر ، وأقام بها ، والتحق بالأزهر الشريف ، ثم اشتغل بالندريس الخصوصي بالفاهرة.حلوان. وكانءن المشتغلين بالدلم ، وأخذ العهد من الطريقةالقادرية والنقشبندية والشاذلية لم تعرف ستة وفاته

• و لغاته : (١) ديوان الحويات و في أر له ترجمة حياته (٢) حي على الفلاح لسباع تقرید الصباح تخمیس علی أرجوزة تتی الدین بن حجه الحموی (۳) عقیدة الحموی (٤) بسئان الزهاد اليانع بأزهار الأوراد (٥) الهديَّة الحمويَّة إلى السادة الحبيبيَّة .

الشيخ عمد أسعد دده المولوي نلبيذ العارف مولانا اعداد الله الهندي .

كان من المشتغلين بالعلم ويقرىء فى جامع الفاتح بعض الكتب الفارسية أمثال هیو آن حافظ و المثنوی و شرح ر باعیات الجامی و تحوها .

وكان كثير الحج والمجاورة بالمدينة المنورة .

و أهدى إلى دور الكتب العامة في بايزيد ألوفا من الكتب .

المصادر : النحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجير للكوثرى .

V . 0 محمد أبو ألهدى العسادى

V. E محداسمد المولوي

> السيد أبو الهدى محمد بن حسن وادى بن على بن خزام بن على وينتهى نسبه إلى زين العابدين بن مولانا الحسين الصيادي الرفاعي ، نقيب أشراف حلبوشيخ السجادة الرفاعية ولدسنة ١٢٦٦ هـ - ١٨٥٩ م في خان شيخون من أعمال معرة النعان ، وقرأ القرآن و هو ابن سبع سنين ، وأنقن فن التجويد وعلم القراءات على الشيخ محمود مله المعرى ثم أخذ في حفظ المنون كألفية ابن مالكوالزبد وقرأ غالب كتب النحو ثم اشتغل بتحصيل علم الفقه و الحديث والنفسير، ثم أخذ يشتغل بكتب

الآدب وقرأكتب الحبكة النظرية و قن القيافة و قنو ناكثيرة ، وأخذ عن ابن عمه عاد الدين محد المهدى و محود افندى الحزارى المدمثنى و محمد بن حمر الأهدل اليمنى وحسن الفخرى الحسينى و غيرهم ، و تاقى طريقة أسلافهم ولبس خرقتها من ابن عمه المدكور و من والده و من ابن عمه على ، ثم سافر إلى الاستانة و فشر بها علم العاريقة العلية ، وانتسب اليها أفاضل الناس ، وعاد منها بنقابة الشقور ثم تولى نقابة الاشراف بحلب ، و صاريتر في في المرانب العلية حتى بلغ خبره مسامع السلطان عبد الحيد و كانت له الكلمة العليا عند السلطان عبد الحيد في نصب القضاة و المفتين.

ولما خلمت جمعية الانحاد والترقى السلطان عبد الحميد ، نكبوا كل من كان فى جلانته لاسيا المترجم ، و نقى إلى جزيرة الامراء فى رينكيبر ، وقد بق المترجم خاملا منكسر الحاطر إلى أن توفاه الله .

وكان من المشتغلين بالمسلم ، محبأ لنشره ، وكان يتقن اللغة التركية ، وقيل إنه كان يتكلم الفرنسية وكان محرا زاخرا في العربية .

قال الاستاذ ساى الكيالي :

«كان المترجم من الرجالات الذين لعبرا دروا خطيرا في حياة السلطان عبدالحميد الثانى وكان له شأن بذكر في سياسة الدولة العثمانية ، وكان قصره في بشكطاش بغية الرواد من مختلف الاقطار والأحصار ، وكانت كلمتة في المملكة العثمانية تجرى في تفوس الحكام بجرى السحر ، .

وقال أيضاً : وقد جاء في تاريخ الاستاذ الإمام محمد عبده أن أبا الهدى لم يكن يقتع بما بلغه من مقام سام عند السلطان بل كان يطمع في الخلافة .

ومن مآ ثره الجلبلة ، وأياديه الجيلة عنايته بالطريقة الرفاعية والذب عنها وتشره فعنا ثلها وأجل الكتب التيكتبت عنها وترجمة رؤساتها ومريدما .

نُوفَى سنَّة ١٣٢٧ هـ — ١٩٠٩ م في جزيرة الأمراء .

مؤلفاته المطبرعة ( وكتب تبحث عنه ) :

(١) إمات الجاحد في إثبات خرق العرائد (٣) الناريخ الأوحد للغوث الرفاعي الأبحد (٣) تشعاير البردة (٤) تشوير الأبصار في طبقات السادة الرفاعية الأخبار (٥) حديقة المعانى في حقيقة الرحم الإنساني (٣) الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة (٧) الحكم المهدوية للرفاعي (٨) ديوان الدر المنتظم مختصر براهين الحكم

(٩) ديوان روضة العرقان (١٠) ديوان الروض البسم (١١) ديوان فائدة الهم من مائسة الكرم (١٢) ديران مرآه الشهود في مدح سلطان الوجود (١٣) ذخيرة المعاد في ذكر السادة بني الصياد (١٤) رسالة في جواب من قال لم لم تكن الاحاديث كلما متوانرة (١٥) روح الحكمة (١٦) الروض البسام في أشهر البطون القرشية بالشام (١٧) وياصة الأسماع في أحكام الذكر والسماع (١٨) شفاء القلوب بكلام الذي المحبوب (١٩) المصباح المنبر ورد طريقة سيدي أحمـد الرفاعي (٢٠) صوت الهذار وزيق العذار (٢١) ضوء الشمس في شرح قوله صلى الله علية وسلم بني الإسلام على خس (٢٢) العقد النصيد في آداب الشمخ والمريد (٢٣) الغارة الالهية في الإنتصار للمادة الرفاعية (٤) الفجر المثير في بعض ماررد على لسان للفوث الجليل السيد أحد الرفاعي (٢٥) أرقان الغلوب (٢٦) نصول الحكا، (٢٧) الهيض المحمدي والمدد الأحمدي (٨٦) للاند الزبر جد على حكم مولانة الفوث الشريف الرقاعي أحمد (٢٩) فلادة الجرامر في ذكر الغوث الرناعي وأتباعه الأكابر (٣٠) القواعد المرعية في أحوال الطايق الرفاعية (٣١) الكنز المطلسم في مد اليد (٣٢) الـكوكب الدرى في شرح بيت القطب الكبير (٢٣) مرآة الشهود (٣٤) المصباح المنبر في ورد طريقة سيدى أحمد الرفاعي الـكبير (٣٥) نفحات الأمداد في نونية الصياد (٣٩) النفحات المحمدية في الاحاديث الأربعين النووية

(٢٧) نور الإنصاف في كشف ظلة الخلاف.

(۳۸) الحانی و البادی. فی قضائح الصیادی بقلم ندیم حویمل الکندی(۴۹) المسامیر فی نقد أحوال أبو الحدی بقلم السید عبد الله الندیم (۲۹) سهام الندمیر فی صدور المسامیر وهو رد علی المسامیر بقلم أحمد شکری وعلی لطنی .

المصادر، الهلال السنة الأولى ١٨٩٣ م، معجم سركيس، السكوكب المنير في ترجمة أبي الهدى بقلم عبد القادر قدرى ال القدسى، الفول الفصل في تاريخ أبو الهدى بقلم حسن حسنى الطوير اتى باشا، ما هنا لك بقلم ابراهيم بك المويلجي الأعلام المجرد الثالث، الرابطة العربية الجزء (٤) السنة الثانية، وياض الجنة الجزء الثانى

السيد : محمد بن حسين بن مجاهد بن ابراهيم وينتهى نسبه الى سيدنا الحسين بن الامام على رضى الله ( تعالى ) عنهما الشافعي مذهبا ، المصرى وطنا ومنشأ

۷۰۶ عن حسین مجاهد ولد ( رحمه الله ) في قدم الجالية(١) من أقسام الفاهرة ) : من أبوين كريمين. وتفرع عن أصلين عظيمين : عرفا بالثراء وطيب المذبت وحب الوفاء ، وكانا من أسرة مصرية . شريفة النسب ، عريفة في المجد والجاه وقد نشأ في ظلهما بموضع ولادته .

ولما بلغ أشده . اشتغل مع والده بالنجارة في محل تجارته و مخبره بشارع العلوة .
و بعد مدة . استقل بالعمل ، وأسس محل تجارة و مخبرا مع شقيقه الحاج أمين حسين مجاهد . \_ بشارع قصر الشوق ثم في بيت القاضى القديم و بعد مدة انفصل من . الشركة ، وفتح محل تجارة و مخبرا بشارع الكفر ، ثم انتقل إلى حارة المبيضة . وأصبح من مشاهير النجار وأصحاب المخابر الشهيرة ، في عصره .

وكان ــ أول اشتغاله بالنجارة ــ . في سعة من المال ، ثم تكتب في تجارته . وأصابته خسارة جسيمة في حانوته وعاليته . فيل وفاته بعام واحد .

وكان متجره . ندوة علمية صوفية ، جامعة لكثير من رجال العلم والتصوف لانه ـ عليه الرحمة حكان مجبهم ومحترمهم ويعطف عليهم ويكرمهم ويؤوى في محله من لم يجد مأوى منهم .

وكان مداوما على طاعة ربه وتأديه فرائضة وعبا لمباشرة تجارته بنفسه فيقوم قبل أذان الفجر ، ويؤدى فريضة الصبح مع الجاعة ، فى مسجد جده سيدنا الحسين ابن على (عليهما السلام) ثم يزور قبره الشريف وبعد أن يؤدى حقوق اقه . يذهب

<sup>(</sup>۱) نسبة الى جمال الدين الاستادار المتوفى سنة ۱۹۸ و ومؤسس المسجد المروف باسمه بشارع الجمالية تجاه وكالة الوش وتسمية الافسام وتحديدها حديثة يرجع تاريخها الى مائة وخسين سنه وقسم الجمالية من الاحياء الوطنية القديمة الاثرية وفى قلب القاهرة الفاطمية وبه من الاثار العربية منها مشهد جدنا سيدنا الحسين رضى اقه تعالى عنه وباب النصر وباب الفتوح وجامع الحاكم بامراته والمدرسة الصالحية وتربة الصالح نجم الدين ومدرسة وقبة وبيمارستان السلطان المنصورة لاون والمدرسة الناصرية وقصر بشناك و مسجد برقوق وخان الخليلي وبيت السحيمي وغير ذلك كثير وهذه الرواية حدثني بها الاستاذ الجليل المؤوخ السيد حسن عبد الوهاب كبير مفتشي الاثار العربية بمصر

إلى متجره ، ويشرف دلى عمله ، ويساهم فى القيام به كفرد من عمال محله .. . فى نشاط ومسره

وقد صاحب كثيرا. من العلماء والقراء والتجار، وكان محيا لهم، والنفح بعلمهم وفضاهم. كالشيخ محود أبو دقيقة، والسيد محود البيلاوى، والشيخ على محود الصوفى، والشيخ محود على العشماوى. شيخ الطريقة البيومية، والشيخ على محود القارىء العظيم ومحدا براهيم بل عبد النبي. تاجر النحاس، والشيخ احد شاهين السنارى والشيخ احد عاشور وحسن ومحد الشياسي من اصحاب المخابر الشهيرة في عصر هم والسيد والشيخ احد عاشور وحسن ومحد الشياسي من اصحاب المخابر الشهيرة باسمه و محدا براهيم عبد المجيد الرمالى: وتيس الفرقة النجارية وصاحب المخابر الشهيرة باسمه و محدا براهيم عوف ، من كبار تجار المنسوجات بالقاهرة، ومحد على قوالى . تاجر السجاد مخان عوف ، من كبار تجار المنسوجات بالقاهرة ، ومحد على قوالى . تاجر السجاد مخان الخليلى ، والسيد أحدا والسعود و الشيخ سالم بازرعه من كبار تجار الفاهرة بالجالية

وكان (رحمه الله) .كريم الاخلاق عف اللسان ، محسنا إلى الفقراء معينا للعدمفاء ، عالى الهمة ، عظيم المروءة ، لا يتهر سائلا ، ولا يرد قاصدا ، بيذل غاية الجهد في إغاشة المامرف ، وإعانة المحتاج ، يود أهله ، ويصل رحمه ، ويكرم غنيهم وقة يرهم ، ويمد بالمال المحتاج وذا الفاقة متهم .

وكان . أسمر الماون ، منوسط القامة ، جذاب الطلعة ، يميل في حديثه إلى الفكاهة مع كثرة النبسم وقلة الضحك . ينبس العامة , ويرتدى القفطان والجلباب الصوف وقد فارق دنياه ، ولى نداء مولاه . في الساعة السادسة والدقيقة المخامسة والاربدين ، من صباح يوم الآحد الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة ١٣٥٥ هو (١٤ من يونيو سنة ١٩٣٩ م) ، بعد أن أدى صلاة الفجر في المسجد الحسيني واحتفل بجنازته احتفالا كبيرا ، وسار في مشهده أعيان قسم الجالية ، وكبار تجار والده القاهرة ، ودفن ، بقرافة المجاورين - في الساعة المخامسة مساء - بجوار والده الفاهرة ، ودفن ، بقرافة المجاورين - في الساعة المخامسة مساء - بجوار والده الحاج حسين بجاهد . طيب الله تراهما ، وأكر مهما برصاء .

وحارة (مجاهد) بجهة الكفر ـ التابعة بقسم الجمالية ـ . تفسب إلى جد المترجم مجاهد بن إبراهيم . وكان السيد الراهيم . قد هاجر من بلدة بجوار مدينة(المنصورة). مجدوية الدتهلية ـ وأقام مجدينة القاهرة .

والمترجم له هو والد زكى محمد بجاهد مؤلف (١) الاعلام الشرقية في خممة اجواء طبع منه ثلاثة والباق مخطوط تحت العابع نسأل افله التوقيق لطبع البرق (٢). منافب البيوى مؤسس الطريقة البيومية (٣) منافب الامام الرفاعي مخطوط (٤) فهوس الكتب الخاصة بمصر والسودان مخطوط (٥) جولة في الريف المصرى بالسياره مع الاستاذ بان برخمان الهولندي سكرتير مفوضية هرابدا بمصر واحد محد بجاهد الوظف بالمطبعة الاميرية بالفاعرة وحرم الحاج عبد المعز أبو النجا من أعيان كفر عيني الفاعدرية الشرقية وحفيد الشيخ محمد أبو النجا من كباد علما. الازمر الشريف في عصره الذي تقدمت ترجمه في الجزء الذي وغيرهم

و شقيق المعاج السيد أمين حسين مجاهد من كبار النجار وصاحب الخابزالشهير. وأحد أعيان مدينة القاهرة

وجد بجاهد وسيف النصروثريا واليلى وكوثر اولاد زكى عمد بجاهد وهم طلاب علم بالمدارس المصرية نسأل الله (ثانل) لهم النوفيق والنجاح والسعادة في الدارين المصادر مالدليل المصرى السنة الثالثة عشرة شنة ١٩٤٩ م ص ٥٩٥

الشبخ أبو المحاسن عمد بن خليل بن ابراهم ويتنهى نسبه إلى سيدنا الحسن ، الحنق المذهب مؤسس الطريقة الفاوقجية الشاذلية ، وسمى بالفاوقجي لآن أحد أجداده كان صنع قاووقا وأهداه إلى السلطان مصطفى فأنعم عليه وأعطاه بلدة في طرابلس الشام تسمى ( ذكرون ) وصار يدعى يقارقجي باشا .

ولد سنة ١٢٢٤ هـ – ١٨٠٩ م في مدينة طرابلس أنشام ، بنيت خاله الشيخ عد بن عبد القادر الذي يتصل فسيه إلى عمر بن الخطاب ، و تو في والده و هو صغير قرق يتما ، و تلقي مبادى - العلم في بلده ، ثم سافر إلى مصر سنة ١٢٣٩ ه والنحق بالآزه و الشريف ، و تلتي قنو نا كثيرة و علوما جة على مشاهير علماء عصرة ومنهم الشيخ حسن القويسني والشيخ ابراهم الباجوري والشيخ محمد أحمد يوسف البهي والشيخ محمد صالح السباعي العدري و لبس خرقة السادة الصوفية ، وأخذ عن مشاهير رجال عصرة ، و منهم الشيخ محمد جاء السندي الانصاري والشيخ حسين الدجاني والشيخ إبراهم الرشيد والشيخ محمد جاء السندي الانصاري والشيخ حسين الدجاني والشيخ إبراهم الرشيد والشيخ محمد جاء السندي الانصاري والشيخ حسين

ثم اشتغل بالعلم والتصوف والتأليف ، وأكثر ما اشتهر به علم الحديث والرواية غانه تفرد بعلو السند فيه والدراية ، حتى أن علماء الأمصار كانت تقصده من سائر الأقطار اللاخد منه ، والتالق عنه ، ومثنات صحيح البخاري هي أعلى ما وقع له من الاسائيد العالمية ، وإنه ببنه وبين البخاري عشرة رجال .

۷۰۷ محد خایل الفارقجی واشتهر فى عصره بالولاية والصلاح ، وظهرت له كرامات جليلة وأسرار عليه وأسس العلريقة المشهورة باسمه : ( الطريقة القارقجية الشاذلية )وصاركمية تطوف به أعاظم العلماء ، وقبلة تنجه اليه أكابر الفضلاء وألف تحو ماتني مصنف .

توفى سنة ه ١٣٠٠ - ١٨٨٧ ودفن بين تابر السيدة خديجة وتبر السيدة آمنة ،

مؤالماته المطبوعة والخاوطة - (١) رسع الجنان في تفسير القرآن (٢) روح البيان في خواص النيات والحبران (٣) سرة العبنين حاشية على الجلالين (٤) جمال الرقص في أرامة حفص وشوحه (٥) عجم لة المستفيدي أحكام التجويدوشرحما (٦) شرح للعجم الوجيز الميرغني (٧) تنوير الأبصار في الحديث (٨) الجامع الفياح للكتب الصحاح الوطأ والبخاري وصلم (٩)رسالة في مصطلح الحديث (١٠)شرح غرامي صحيح في المصطلح (١١) رسالة في ما نني حديث (١٢) صلوات تشمل على ألف حديث وألف صحابي وألف ولي (١٣) سفينة النجاء (١٤) حاشيه على شرح العبني (١٥) حاشية على شرح الطاتي (١٦) شرح منن الاسقاطي في الفقه الحتني (۱۷) بنية الطالبين ۱۸۱) شرح كفاية الغلام (۱۹) شرح حزب البر (۲۰) شرح حزب البحر (٢١) شرح حزب النووي (٢٢) شرح حزب الدر الأعل (٢٢) شرح حزب الدسوق (٢٤) شرح حزب البدوي (٥٥) الفتح للبين شرح الحصن الحصين (٢٦ مختصر الموطأ (٢٧) شرح ورد سحر (٢٨) رسالة ي المنطق (٢٩) شرح متن العزى (٣٠) شرخ متن الكأن (٣١) مناسك للحج كبير وصفير (٣٢) الاعتماد في الاعتقاد (٢٣) كفاية الصبيان (٣٤) شرح عقائدالجزائري (٢٥) شرح عقائد النسق (٢٦) شرح عقائد الدجاني (٢٧) الكنز الآخر (٢٨) نظم أسماء الله الحسني (٢٩) استغالة قافية (٠٤) تحفة الملوك في السير والدلوك (٤١) قو اعد التحقيق في أصول الطريق (٢٤) المقاصد السنية (٣٤ شرخ منظومة البكري (٤٤) هداية الأحباب (ه٤) البرقة الدهشية في لبس الخرقة الصوفية (٤٦) شرح الأجرومية (٤٧) شرح صلوات ابن مشيش (٨) شرح صلوات الشاذل (٤٩) شرح صلوات البكرى (٥٠) شرح صلوات الدسوقي (١٥) شرح وظيفة سيدي زروق (٢٥) ثلاثة دواوين خطب (٥٣) أربعة موالد ومعراجان وشرح لأحدهما (٤٥) نزعة الأرواح في أسرار النكاح (٥٥) كتاب الفرائد (٥٦) الدر الغالى على بدء الأماليوشرح السنوسية (٧٥) حاشية على الاربعين النووية (٨٥)كتاب الاربعين (٥٩) شرح الدر الثمين (٠٦)

اللؤلؤ المرصوع فيها قبل لا أصل له أو بأصله (٢٦) كناب في الأصول (٢٢) الجلوة في الخلوة (٦٣) الهياكل (٦٤) شرح الجلجلو تيه (٦٥) شرح المتدى أزمة تنفرجي (٦٦) شرح شافية ابن الحاجب (٦٧) شرح أدب البحث (٦٨) فسيم الشجى (٦٩) فتح الرحمن في فضائل رمضان (٧٠) مواهب الرحمن في فضائل الفرآن (٧١) البهجة القدسية في الأنساب النبوية (٧٧) كواكب القرصيف فيما للحنفية من القصفيف القدسية في الأنساب النبوية (٧٧) كواكب القرصيف فيما للحنفية من القصفيف البيوي (٧٧) شرح حزب البيوي .

المصاور : ترجمة القاوقجي بقلم السيد عبدالقادر الآدهمي ، مقدمة غنية الطالبين للمترجم ، جامع كرامات الاولياء الجزء الآول -

السيد محد بن الصديق الفارى بضم الفين و تخفيف الميم ، وينتهى نسبه إلى داود ابن مولاى أحد بن ادريس فاتح المفرب و بانى مدينة فاس ابن أوير المؤمنين إدريس ابن عبد الله الكامل بن الحسن المنفى بن الحسن السيط بن على عليه وعليهم رضوان الله . مؤسس الطريقة الصديقية الشاذلية بالمفرب ، و يكنى بأبي عبد الله ، ولقبه محس الدن

ولد سنة ١٢٩٥ هـ ١٨٧٨ م في تجكان بمراكش من قبيلة بنى منصور الغارية ونشأ نشأة متواضعة ، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير ، وتلق العلم بيلده على أخيه السيد محد القاضى وابن حمه السيد زين العابدين بن محمد المؤذن ، ثم رحل به والده إلى مدينة فاس ، وتلق العلم على مشاهير علماء عصره ، كالسيد محمد بن جعفر الكتانى والسيد محمد أحمد الحياط والسيد محمد فتحا الهادرى والسيد المهدى الواذنى والشيخ الحالمي والسيد المأمون العراقى والشيخ الحاج محمد فتحا جنون والشيخ الفاطمي فاشرادى والسيد عبد الملك العلوى الفرير والشيخ عبد السلام الهوادى والسيد الكامل الأمرانى والسيد احمد الجيلائى الامغارى وأخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية عن الشيخ محمد فتحا بن ابراهم المتوفى سنة ١٣٢٦ هـ

وفى سنة ١٣١٦ ه قدم مديئة طنجة ، واتخذها وطنا ثانيا له ، واشتغل بالعلم والندريس فى الجامع السكبير وانتفع به خلق كثير ، ثم لازم بيته ، واعتسكف فى منزله ، تؤمه الوفود العديدة كل مطلح شمس ، وسافر إلى مصر سنة ١٣٤٥ ه لحصور

(١) أي بفتح الميم الأولى من محمد

۷۰۸ محمد الصديق الغاري عوتم الخلافة وأدى فريضة الحج سنة ١٣٢٩ ، وزار أيضا بلاد الشام والجزائر وعدن ومصوع ، وكان من مشاهير رجال عصره وأفاضل علما، دهره ، ومن المشتغلين بالعلوم والمعارف وله اليد الطولى فى كثير من الفنون الشرعية والعقلية واللغوية كالفقه والاصول والمنطق والنصوف والنفسير والحديث والنحو والتاريخ والتراجم والعلب والأنساب والسياسة الشرعية وسر الحرف وخواص الاسماء مع المشاركة القوية في سائر العلوم ، وكان قوى الذاكرة ، حاضر البدية ، كريم الاخلاق ، محسنا الفقراء والبؤساء ، وكانت له العناية النامة بجمع البكتب المخطوطة والمطبوعة والتآليف النادرة .

تونی فی و من شهر شوال سنة ۱۳۵۶ هـ – ۱۹۳۹ م فی طنجة ، واحنفل بجنازته احتفالا کبیرا و دنن بزاریته التی انشأها بطنجة سنة ۱۳۱۹ ه وعلیه ضریح کبیر بزار و پسمل له مولدکل عام ، ورثاه الاسناذ الطاهر الفاسی بقصیدة أولها :

خبرونی مل غاب نجم السعود أم تسامی إلی مقام الحلود كان عهدی به پنر الثربا كیف أمسی رهین هذی اللحود أندبوه و أبكوه عله برئی ابكاكم فیرعوی عن صدود

وأولاده هم : شهاب الدين أو الفيض السيد أحمد الصديق ، وأبو الفضل السيد عبد الله المقدم بمصر ، والسيد عبد المعزيز والسيد عبد الحمي والسيد محمد المرتضى والسيد إبراهيم ، والمترجم له مؤلفات مخطوطة ، منها بحق عة الفتاوى.

المصادر: النصوير والنصديق بأخبار سيدى محمد بن الصديق بقلم نجمله السيد أحمد، سلمة الطريقية الصديقية ، جريدة السعادة برباط الفتح شهر ذى القعدة سنة ١٣٥٤ ه مجلة الاسلام بمصر العدد (٤٤) السنة الرابعة ، مجلة هدى الإسلام سنة ١٣٥٤ ه ، الرابطة العربية بمصر السنة الثانية .

الشيخ مخد ظافر بن حسن بن حمرة ظافر المدنى نسبة ليلده المدينة المتورة .

ولد بمسراته سنة ١٢٤٤ هـ ـــ ١٨٢٨ م وقرأ القرآن والفقه على والده ، وقد رآه الشيخ السنوسي عند والده فنفرس فيه الذكاء فطلب منه أن يسلمه البه ليتخرج على يديه فاعتذر له ، ثم ألبسه خرقة الطريقة ، ثم أرساله والده وهو في الحامسة عشرة إلى تونس مع العارف بالله سيدي أحمد بن عبد الوارث مزودا إباه بالوصايا

۷۰۹ محمد ظافر المدتی والثصائح، وقد اجتمع في وجهته بعلامة إفريقية سيدي إبراهيم الرياحي، ولما عاد إلى والله رجلا أمره بالمرافية وقال له إنها أفرب طريق وقال صاحب الترجمـة في كتاب الانوار القدسية ( فتممكت جا إلى أن ظهر لي بوكته ماكشف لي عن معاني أسرار المارف والتحقيق، ثم لما اكتست ذاتى محلة ذك الجمال، وأشرق باطني بتور العزة والجلال، وشيدت بعين قلى أسرار المعانى، وفهمت ولله الحمد حقيقة السبع المثاني ، فحينتُذ أطلق لي العنان في ذكر جميع الأسماء يا لقلب و اللسان ووظف لى كل يوم جزء آن من القرآن الح) و بتي ملازما لوالده إلى أن قال له يوما . ( إن ذاتي حنت إلى لقاء الله في هذا المام ، ثم أرصى أن يفعل به عند مو تهما فاله الإمام ما لك في المرطأ في باب الجنائر ، وبالفعل توفي في جمادي الأولى سنة ١٢٦٣ ﻫ وضرمحه مشهور في مدراته ، وكان صاحب الترجمة في الناسعة عشرة فتصدى المشر الطريق والتحريض على ذكر الله ، ثم حن قلبه إلى طبية الطبية وهي الوطن الاصلى لاصولة المنبغة ، فحج وزار وتزود مالمًا حقيبته من الأسرار ، ثم جال في المنين والبوادي داعيا إلى الله ورسوله عندكل مسجد وكل ناد ، ومن الأفطار التي جال لها برقة والجيل الاخضر وسيوة والإسكندرية والسويس والقاهرة فأخذ عنهجم غفير ، واهندي به خلق كثير ، وخلف خلفاء فيهم ، ثم قصد تو نس فيعهدالأمير الصادق سنة ١٢٨٨ ه فقا بله سع أعيان الخضراء باعزاز وإكرام ، واتمق حينتذ ولاية محمرد نديم باشا وتيس الصدارة العظمي وكان واليا على طرابلس الغرب قبلها ، فاستقدمه بتلغراف إلى الأسنانه ، وكان و قدَّد عهد السلطان عبدالعزيرسنة ١٩٨٩هـ فأخذ عنه الطريقة الشاذلية وأكرمه ثم عاد إلى المدينة ثم إلى الغرب ثم الآستانه سنة ٢٩٩٣ ه حيث حضر الجلوس الحميدى فأمسكم أمير المؤمنين إمساك إعزاز معتذبًا به معتقدًا فيه إلى أن بني له التكية سنة ه٠٣٠ هـ، وكان يعظ السلطان في عِمَالُسُهُ الْحُنْسُوسِيَةُ مِنْهُ يَحْسُبُ الْمُتَاسِبَاتُ ، ويثبت قوَّادَهُ بَا لله كمَّا هُو شَأْنَ المذكورين

وكان الخليفة يصنى لحديثه مسرورا منه شاكرا له، وكانشكوراصبورابشوشا وقورا ، مهيب المجلس، سخى اليد ، لايدخر شيئا ، وكان ملقن جلالة السلطان .

توفى سئة ١٣٢٦ هـ ــ ١٩٠٣ م فى شهر أكتوبر ، بالغا ٨٠ حولا و تاركا ١٤ ولدا ذكرا غير الاناث ودفن بأمر الذات الشاهانية فى زاويته التكية الظافرية فى بالآستانة . المصادر : تقويم المؤيد السئة السابعة ١٣٢٧ هـ والنفحة العلية في أوراد الشاذاية بقلم عبد القادر زكى ، ما هذلك بقلم ابراهيم بك المويلحي .

الشبخ محمد بن الشبخ عبد السلام، من علماء تجويد الفرآن ، وإمام زاوية البيدق بشارع المثنياري ، وأصل عائلته من بلاد العراق ، وهاجرت منها إلى مصر وأقامت ببلدة سرسنا إحدى بلاد مدم بة المتوفية .

ولد في أواخر القرن الثالث عشر الهجرى عدينة القاهرة و نشأبها وجفظ القرآن الشريف وجوده على والده ، ثم النحق بالأزهر ، وقرأ علوم اللغة والبيان وأصول الفقه والفلسفة و المعلق على علماء عصره كالشيخ واعنى وغيره ثم اشتغل بالتصوف وتجرد من حاجات الدنيا وعطالبها وزهد في مشتهو الها ورغائبها ، وأعرض عن زهوها وغرورها ، وآلى على نفسه أن لا يملك شيئا ، وكان في أول حاله يذكر الإمام الحلاج ويشبه نفسه به ، ويقول : أن الحلاج حضر العلم مثلى تسع سنين ثم جلس بجوا والجدار مهملا ، لا يسأل أحد ، فن آمن به نجا وكبر شأنه ومن ثم يؤمن لم بصبه شيء من خيره .

وكان قصيح اللسان، بلبخ العيارة، يعطف على الفقراء والآينام والاطفال والمرضى ، عليها بالمرسبق والآنغام ويوقع بعضها في ترتيل القرآن أو إنشاد الشعر توقيعاً متفتاً بعجب به المطرون .

أما مربدوه فكأنوا كثيرا من العلما. والففرا. والأعيان والتجار والطلاب والعال .

توفى فى شهر ذى القمدة سنة و ١٣٤٥ م ١٩٢٧ م بالقاهرة ، ودفن مع والدة فى قرافة المجاورين بمدفن أسرة الجوريجي على مقربة من اليقعة المعروقة بالتنجيزية . المصادر : تدكار الاربعين لوفاة العارف بالله الشبخ محمد عبدالسلام بقلم أحد

مريديه

أبو الفيض الشيح محمد بن سيدى عبد الكبير الكتاني الفاسي ، وينتهبي فسيه إلى سيدنا الحسن بن الامام على بن أبي طائب .

ولد سنة ١٠٨٩ هـ ١٠٨٩ م وأشأ في حجر والده، ولما إبالخ سن النميز حفظ الفرآن فأنقل حفظه ، ثم لازم نلاوته لبلا ونهارا وكمان على صفو سنه كشير الحلوة متباعدا عن الناس، ونلتى العلوم على والده، وبرع في كل فن، وأنقن كل عمل شم اشتغل بالعلم والنصوف والوعظ والإرشاد، واشتهر اسمه وظهرت عليه آيات

۱۱۰ عبد السلام

۷۱۱ محد عبدالکبیر الکتانی الجلال ، وانتشرت طريقة السكنانية في جميع بلاد المغرب الأقصى والأوسطوبلغ مريدو، في حياته ما يتوف على الشهائة ألف ثم وشوابه إلى السلطان مولاى عبد العزيز فأمر وزيره الأكبر الوزير أحمد أن مجضر المترجم فاحضره وجمع علماء المغرب الأفضى وألف المتزجم وسالة عاها (الفطه عجلان) وبعد اجتماعات كشيرة أفتى الشبخ ماء العياين بإطلاق سراحه، ووانق السلطان على ذلك وأطلق سراح المترجم ، وفتحت الزوايا الكتابية في عمرم المملكة

وقال الشيخ النبهاني عن المترجم ، وبلغني من النقاة الصادقين أنه من أكابر أو ليا. الزمان وأوعية العلم والعرفان ، وأن له كرامات وخوارق عادات أعظمها أنه يحتمع بالنبي صلى الله (تعالى) عليه وسلم ·

توفى سنة ١٣٢٧ هـ ١٩٠٩ م.

أولاده . أبو الوقت سيدى محم أبو الافبال سيدى محم الباقر ، سيدى محمد عبد الشكور سيدى على الرضا سيدى عبد العال .

، قرالها ته : (١) الرقائق العزاية (٢) البحرالمسجور (٣) روح القدس (٤) اقتباس المقائد (٥) لفظة عجلان (٦) خبيئة الكرن (٧) شرح المعلقات (٨) لسان الحجة البرها نية في الذب عن شعائر طريق الاحدية الكنانية (٩) فتوح الجوارح المسمى بأول الخيرات في العملاة على سيد الكاننات (١٠) الكان المناذي ، والاستدلالات المعرائي (١١) حكم .

المصادر : مقدمة كتاب قنوح الجورارح الدترجم جامع كرفعات الاولياء الجزء الاول ، معجم سركيس .

الشبخ محمد الغنيمي النفتازاتي ، شبخ الطريقة الغنيمية بالفطر المصرى ، وينتمي نسبه إلى الإمامين ، الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين عليهما السلام ، وإلى الشيخ غنج الآنصاري دنين منيا القمح بالمثرقية .

ولدسنة ١٣١٠ ه ١٨٩٣ م بكفر النئيمي بمنيا القمح ، ونشأ بها من عائلة كريمة شريفة في الحسب والنسب ، وتاتي مبادى ، الفراءة والكتابة في بلده ، ثم بمدرسة الزقازيق الابتدائية ومدرسة راس النين الثانوية ؛ وبما نال شهادة الدواسة المانوية النحق بالازهر الشريف وتتق العلم على مشاهير علما، عصر مكاشيخ الرصني والشيخ المحسيني ۷۱۲ عد الفنيمي النفتاز اني وكان من المشتغلين والعلم والأدب والتصوف وله مقالات كشيرة في مواضيع مختلفة في جريدة الاهرام وغيرها .

وكان محسنا كريم الآخلاق ودودا وفيا اللاصدة المرفية ابمن تنزل بهم الشدائد والمليات ، خطيبا بادعا يستمع بمواهب الجطابة ، طاق اللسان ، فصيح العيارة واسع الاطلاع . قال الصحافي المجوز الاستاذ ترفيق حبيب : دكان ذخيرة علم وأدب ، ومجلا تاريخيا لمصر الحاضرة والعالم العربي والإسلام ، وكانيا ليقا نيرا بجددا

وكان عضوا في المجلس الصوفى العالى والمجمع العلمي العربي بدعشتى : ومساعد كانم سر عربي في الرابطة الشرقية بالقاهرة .

ئوفى سنة ١٣٥٤ ه ١٩٣٦ م بالفاهرة ودنن في قرافة الحنير .

المصادر . هدى الاسلام العدد (١٧) السنة الأولى رجالات مصرية لم محدالعطار الاهرام سنة ١٩٣٩م ، المرآء للبشرى ، يجاني العدد (٤٨) . والصوفي المجدد السيد محد الغنيمي التفنازاني

الشيخ محدماضي أو العزائم ، ابن عبد الله محجوب بن أحد بن مصطفى بنا راهم ابن ماضي نسبه إلى عين ماضي بالمغرب الأفصى وينهي نسبه الى إدريس الأكبور ولد عدينة رشيد ثم انتقل به والده إلى محلة ابى على غربية وجها نشأ وحفظ الغرآن بحكتب بالقرية ، وتأتي العلم على الشيخ عبد الرحن عبد الففار من علماء الأزهر ، والتصوف على الشيخ غائم الخشاب الرفاعي وأخذ عنه العهد ، ولما بلغ السادسة عشر من العمر سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر الشريف وأقام مع شقيقه مدير جريدة المؤبد، وتاتي العلم على مشاهير علماء عصره كالشيخ حسن الطويل ثم النحق عدرسة دار العلوم وبها تحذ جواشنقل بالندريس بالمدارس في مصروالسودان وكان ينتهز أوقات قراغه من الندريس ويسط العامة وأهل العلم ويقرأ دروس الغقة في مذ هب الإمام مالك وغيرها من العلوم، وحج وزار

توفى سنه ١٣٥٦ ه ١٩٣٧ م بالقاهرة ودان بمسجد ال العرائم بحمة الحتنى عوله العرائم بحمة الحتنى عولها العارق على العامل العارق على العامل العارق على العامل العارق العراق العامل العا

(٣) الاسراء (٤) مذكرة المرشدين والمسترشدين (٥) معارج المقربين (٦) النور المبين (٧) الطريقة المرمية

المصادر المواهب الالهية في ميلاد السيد محمد ماضي أبى العرائم بقلم احمد سعد المقاد ومعجم سركيس

۷۱۳ محد ماضي ابو المزائم

r

۶۱۷ محد المودى الستوسى

الشيخ محمد المهدى السنوسى ، ابن الشيخ ابو عبد الله محمد بن على السنوسى المحسى الخطاق الإدريسية وزاوية جغوب ، بنصل نسبه إلى الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على وفاطمة الزهراء البتول ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد سنة ، ١٣٦ هـ ١٨٤٤ م بالزاوية البيضاء ، وحفظ القرآن الكريم في الثاء قد من حره كما حفظ الكثير من المنزن الفقهية ، وتلتى النفسير والتصوف عن والمده ، وعلوم الآدب عن الشيخ محمد يوسف والحديث والآصول عن الشيخ أحمد الربق ، فرح بها ، ولما انتقل والده عام ١٧٧٩ خلفه في مشيخة زواية جغبوب التي أحسها والدة عام ١٣٦٨ هـ وهي أم الزوايا السنوسية في مشيخة زواية جغبوب التي أحسها والدة عام ١٣٦٨ هـ وهي أم الزوايا السنوسية فيه من الكال الرباق وكان أبغض الناس إليه من بقول كلة سوء في علوق ، وكان ينكر على من ينسب إليه أنه المهدى المنظر وبريخه ، ويقتدى عدمه الإمام مالك ينكر على من ينسب إليه أنه المهدى المنظر وبريخه ، ويقتدى عدمه الإمام مالك وكان عبا للسلم متمسكا بالدين بعيد عن معاداة الغير ، وفي سنة ١٣٦٧ ه وسعاها غدامس ، وفي جغبوب إلى بلدة الكفرة بالصحراء الغربية واتخذها مقرا له وسعاها غدامس ، وفي حبة بوابال بلدة الكفرة بالصحراء الغربية واتخذها مقرا له وسعاها غدامس ، وفي وانتشرت الطربقة في أيام المترجم من المغرب الافصى إلى المند و من وادى إلى الدار الآخرة وانتشرت الطربقة في أيام المترجم من المغرب الافصى إلى المند و من وادى إلى الدار الآخرة وانتشرت الطربقة في أيام المترجم من المغرب الافسى إلى المند و من وادى إلى الآميانة

توفى سنة ١٣٢٠ ه ١٩٠٢ م جمة كانم وادى بالصحراء. المصادر : تقويم المؤيد السنة السادسة ١٣٢١ هـ، المقنطف المجلد ( ٣٩ ) في حمراء ليبياً ، الأعلام الجزء الثالث السنوسية دين ودولة .

سيدى عمد بن عمد بن عمدا بن عبد الرحمن بن سيدى ابراهيم المفرق الجرائرى ولد سنة ١٢٧٠ ه ١٨٥٣ م فى قربة الديس قرب بلدة بوسمادة، ونشأ بها وتربى فى حجر والدته وجدتة، يتيها مكفوف البصر، وحفظ القرآن وأنقن أحكامه بقراءة السبح قراءات، واشتغل بتعلم العلم على علماء قربته وفى زواية سيدى السعيد بن أبى داود بجبل زواوه وزواية سيدى محمد بلقاسم الشريف الحاملي والمنتغل فى الواوية الأخيرة بنشر العلم، فاستفاد وأفاد، وتخرج به خلق كثير.

وكان من المشتغاين بالعلم و نظم الشعر وكان يحفظ في اليوم ما تة بيت من الفنون وكان جيد النظم ، سهل العبارة ، ذكي الفهم غواصا في المعانى الدنيقة ، وقد أجاز

۷۱۵ محد محد الجوائري وأجير ولم بترك الندريس في سائر الأوقات ، ركان سمب الطلبة الذين يقرؤن عليه ويعنيهم على العلم ويواسيهم بما يقدر عليه ، ولا سماً في شهر ومضان واجتمع قبل وفانه بسيدي عبد الجي الكتاني ، وأجاز كل منهما صاحبه .

تونى فى شهر ذى الحجة الحرام سنة . ١٣٤ ه ١٩٢٢ م فى زاوية الهامل ودفن داخل الفية التي فى المسجد .

مؤلفانه: (١) فوز الغائم في شرح ورد سيدى بلقاسم (٢) الزهرة المقتطفة نظم في الجل . (٣) الفهوة المرتشفة في شرح الزهرة المقتطفة (٤) الحديقة الموخوفة حاشية على الفهوة المرتشفة في شرح عقد الجيد قصيدة في التوحيد (٢) العقيدة الغريدة (٧) تحفة الإخوازي مدح سيدى بلقاسم (٨) المشرب الرارى في شرح منظومة الشيراوى (٩) سلم الوصول في نظم الورقات (١٠) النصح المبغول في شرح سلم الوصول (١١) توهين القول المنين في الرد على الأباضية (١٢) مقامة في شرح سلم الوصول (١١) توهين القول المنين في الرد على الأباضية (١٤) مقامة في المغاخرة بين العلم والجهل (١٣) بذل السكر أمة لقراء المقامة (١٤) شرح على الصلاة في المغديث (١٥) شرح كنوز الحقائق للمناوى (١٦) شرح على الصلاة المشيشية (٧) شرح على متظرمته المسعودية (١٨) إلحام المغاعن برد المطاعن (١٩) المشيشية (٧) أشكافية شرح المنظومة الشعبية في التوحيد (٢٢) وسالة في البادية (٢١) الساجور للمادى المقور وله غير ذلك رسائل صغيرة في فنون شني البادية آلاف بيت

المصادر : إيقاظ الوسنان الفاتح لمنظومة النوسيد لابن عبد الرحمن ، شرح الشيخ محمد يوسف النوقى الكانى .

الملا محمد (محوى) الشاعر الشهير ، ابن الشيمخ عثبان البالحتى نسبه إلى قرية بالمنح ف ناحية (ماوت) فى لواء السلمانية ـ درس العلم على والده والمفتى الوهاوى وأخذ العرد على الطريقة للنقشة:دية وساقر إلى الحجاز والآستانة .

وكان له عدد كبير من المريدين ، وأمر السلطان عبد الحيد وتأسيس (خانقاء ) المترجم في مدينة السليانية ، وعين له راتبا خاصا .

۷۱۶ محد محوی السکردی وكان له إلمام واسع بالآداب الفارسية والتركية والكردية ، ويجيد الكنا قانيها توفى فى شهر ومضان سنة ١٣٢٧ هـ ١٩٠٩م فى السليمانية ، وله ديوان شعر باللغة الكردية مطبوع سنة ١٩٢٧م .

المصادر : مشاهير الكرد الجزء الثاني .

الشيخ محمود بن يحيى الدبن بن مصطفى الشهير بأبى الشاءات الدمشق الحنق شيخ الطريقة الشاذلية البشرطية بدمشق ولد سنة ١٢٦٦ هـ ١٨٤٩ م و فسأ من بين أسرة اشتهرت في التجارة ، وكان المترجم في بادى. أمره يشتغل بالنجارة شمرج واجتهد في حب طلب الدلم والآدب ، ولازم أكابر علماء دمشق وحضر بح لسهم وقرأ على كثير من فحرل العلماء ، ومنهم الشبخ القاسمي الكبير والشيخ عبد الغني المبداني والشيخ أمين البيطار والشبخ محمد ناو ، ولما أنم علومه عكم على نشر الطريق وسلوك المرشد بن إلى أفوم طريق بعد أن حصل له الإذن من مشيخه الصوفي الكبير الشيخ على نور الدين البشرطي للغربي نزيل عكا .

وكان من المشتقلين بالعلم و له اليد الطولى في النظم والنش، يكثر من التغزل بكلام القوم وجمع ولده الشيخ عبد الرحم كثيرا من كلامه وسماء (السنوحات) .

توفى سنة ١٣٤١ ه ١٩٣٢ م فى دمشق ردةن فى زاو يتهالكائنة فى حىالقنوات النى وقفها عليه الوزير رضا باشا القرين الثانى للسلطان عبد الحيد .

مؤلفاته: (١) رسالة المعشرات (٢) رسالة الموالاة (٣) رسالة عروج السالك (٤) مولد (٥) شرح على الوظيفة الشاذلية (٦) رسالة في البس الحرقة المصطنع عليها عند الصوقية (٧) شرح الحكم (٨) شرح على التائية الكبرى في أربعة مجلدات (٩) السر المكتم بمعرفة الاسم الاعظم.

المصادر : منتخبات تواريخ دشق الجزء الثاتي .

يوسف بن اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل بن محد فاصر الدين النبهائي نسبه ليتي نبهان قوم من عرب البادية توطنوا منذ ازمان قرية اجزم (بصيفة الامر) التابعة لفلسطين الشامي الشاقمي مذهبا

ولد سنة ١٢٦٩ ه ١٨٤٩ م فى قرية الهزم فالسطين ولشأ بها ، شم سافر الى مصر طالبا للملم سنة ١٢٨٣ وبعد مدة عاد الى عكا ودرس فيها فى قرية الجزم وتلتى العلم على كنير من العلماء كالشيخ محمد الدمنهورى ۷۱۷ محمود محمی لدین الدمشتی

۸۱۷ یوسف البنهاتی وأنى المعانى السقا ومحد الانبانى وعبد الهادى نجا الابيارى ومحود الحوارى والشمس محد بن محد بن عبد الله الحانى وأمين البيطار وأبى الحير بن عابد بن ومحد سعيد الحبال واحد بن حسن العظاس وسلم المسوق وعبد الله السكرى وحسين ابن محمد الحبشى وعبد الله بن ادريس السنوسى وأبى الموامب عبد المكبير المكتانى وأبى الانوار ابن جعفر وأخذ طرق الصوفية عن عدة فالادريسية عن الشبخ اسماعيل النواب والشاذلية عن محد بن مسعود الفاسى وعلى نور الدين البشرطى والنفشيدية عن الدين البشرطى والنفشيدية عن الدين الإبلى والفادرية عن حسن بن والمحدد إلى المحدد الفادى والمحدد الفادي والمخدورة عن حسن بن عدد بن مسعود الفادي والمحدد الله والخلوقية عن عبد الفادر بن أبى وياح الدجائى البانى والخلوقية عن حسن بن حسن رضوان المديدى وغيرهم .

ثم التحق بوظ تف الحكومة و تولى نيابة القضاء في قضية جينين مناهمال نابلسي ثم سافر الى الاستانة واشتمل بالتحرير في جريدة الجوائب و تصحيح الكنب العربية ثم عين قاضيا في كوى ثم وتبسا محكة الجزاء بالاذقية ثم محكة الجزاء بالقدس ثم وق الى وثاسة محكة الحقوق ببيروت ولما أعان الدستور العثماني سافر الى المدينة المنورة وأقام بها مده ثم عاد الى بلاده

وكان من المشتغاين بالعلم والأدب وتظم الشعر والتآليف توفى فى شهو رمضان لسنة ١٣٥٠ م ١٩٣٢ م فى قرية الجزم مؤلفاته المطبوعة

(۱) اتحاف المسلم باتحاف الترهيب والترغيب من البخاري ومسلم (۲) أحاديث الأربعين في أمثال أفصح الأربعين في وحوب طاعة لمبير المؤمنين (۲) الاحاديث الاربعين في أمثال أفصح العالمين (٤) الاحاديث الاربعين في فضائل سيدالمرسلين (٥) احسن الوحائل في فظم أسماء النبي الكامل (٦) كتاب الاربعين اربعين من أحاديث سيد المرسلين (٧) أرشاد الحياري في تحذير المسلمين من مدارس النصاري (٨) الأساليب البديعة (٩) الاستفائة الكبري (١٠) الاسمى فيا لسيدنا محد من الاسما (١١) أفضل الصلوات على سيد الصلوات (١٢) الانوار المحدية من المواهب الدينية (١٣) البرهان المسدد في انبات نبوة سيدنا محد (١٤) التحذير من أتخاذ الصور والتصوير (١٥) توضيح في انبات نبوة سيدنا محد (١٤) التحذير من أتخاذ الصور والتصوير (١٥) توضيح دين الاسلام (١٦) تنبيه الادكار الى حكمة انبال الدنيا على الكفار (٧) تهذيب الدوس وهو مختصر رياضي الصالحين المنوري (١٨) جامع الذوس في ترتيب الدووس وهو مختصر رياضي الصالحين المنوري (١٨) جامع

الصلوات (١٩) جامع كرامات الأولياء جزان (٢٠) جواهر البحار في قضائل النبي المخار اربعة أجزاء (٢١) حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرساين (٢٢) حزب الاستفاتات بسيد السادات (٢٢) حسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر اذا تعددت الجمة (على المذاهب الأربعة) (٢٤) الرحمة المهداة في قصل الصلاة (٢٥) رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة (٢٦) السابقات الجياد في مدح سيد العباء (٢٧) سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله (٢٨) سعادة الأنام في انباع دمن الاسلام (٢٩) سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونييز (٢٠) سعادة المعاد في موازئة بانت سعاد (٣١) الشرف المؤيد لال محد (٣٢) شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق (٢٢) صلوات الثناء على سيد الانبياء (٣٤) طبية القراء في مدح الانبياء (٣٥) العقود الزاؤية في المدائح المحمدية (٣٧) القصيدة الرائية الصغرى في ذم البدعة (الوهابية) ومدح السنة الفراء (٣٨) القصيدة الراتية السكيرى في وصف الملة الاسلامية والملل الاخرى (٣٩) القول الحق في مدائح خير الحاق (٤٠) مثال نعل النبي (٤١) المجموعة النبها ثبية في المدائح النبوية اربعة أجزاء (٤٢) مفرح الكروب ومفرج القلوب (٣٤) تجوم المهدين ورجوم المعندين في دلائل نبوة سيد المرسلين (٤٤) النظم البديع في مولد الشفيع (٥٤) هادي المريد الى طريق الاسانيد (٢٦) همزية الفية (٤٧) الورد الشافي من المورد الصافي (٤٨) وسائل الوصول الى شمائل ألر سو ل

المصادر ــــ رياض الجنة للشيخ عبد الحفيظ الفاسي الجزء الثاني معجم سركيس مقدمه شواهد الحق للمترجم الطيعه الثانية القسم الثامن

مشاهير النحل غير الإسلامية محتوى على (٥٨) ترجمة

۷۱۹ ابراهم أغايوس بشاي

المظران الأنبا ابراهيم أغابيوس بشاى النحال مطران كاربو بولس والقاصد الرسولي للافياط الكائوليك عصر .

ولد سنة ١٨٤٧ هـ ١٨٣٧ م في بلدة الهماص النابعة لمديرية جرجا ، ولما أثم علومه وتوسم فيه الذكاء المطران الدرس أبوكرم مطران الأقباط الكاثوليلك حينة الدائد إلى مدرسة انتشار الإيمان في روما ، تنبغ في علوم الفلسفة واللاهوت والحقوق ، و نال شهادة الدكتور سنة ١٨٦٥ م وعين خلفا للعطران اثناسيوس خزام ببرامة أصدرها البابابيوس الناسع سنة ١٨٦٦ م .

واتهم المترجم بتضييق شقة الخلاف بين الكاثرليك والآرثوذوكس قاستدعى إلى روما وحجز ما تسع سنوات حضر خلالها المجتمع الفاتيكانى سنة ١٨٦٩ م ولم يسمحه الفاتيكان بالعودة إلى مصر إلا بعد أن مرض وصار شيخامهدما .

وكان من المشتفلين بالعلم ، محسن كشير ا من اللغات ، وكان حجه في اللغة المصرية الفدعة ، والحل بأكبر علماء الآثار المصرية في أنجاء العالم ، وكان محسن علم الموسبق ، وكانت لة أذن موسيفية وصوت شجى ، وتهمس بألحان الكنيسة القبطية الكاثو ليكية تهضة كبيرة ،

توفى سنة ١٣٠٥ هـ ١٨٨٧ م عصر القدعة .

مؤلفاته: (١) قاموس باللفات القبطية واللانبئية والعربية ، وخمه شيئا كثيرا من اليونانية والعبرانية والدربانية وهو مخطوط (٣) أجرومية باللغتين القبطية والعربية (١) أمثال سايان الحكيم باللفتين العربية والقبطية (٤) نبوة بادوخ بالقبطية (٥) بحرعة الحدمة الكنسية السنوية(٣) تاموس باللغتين القبطية واللانبئية واشترك معه في تأليفه مرقس بك كابس أمين المتحف المصرى

المصادر : جريدة الأدرام في شهر مارس سنة ١٩٣٧ م .

الميرزا إبو الفضل محمد محمد رضا الجرادتاني الجليجاني الإيراني .

ولد سنة ١٢٦٠ هـ ١٨٤٤ م في قرية جليبجان و نشأ ما و تاتي العلم في بلاده وأصفهان وأخذمن العلوم العربية بكافة فروعها ، ودرس علم الطبيعة والعلوم الرياضية والحساب والجبر والهندسة والفلك ، وألم بفلسعة أرسطو والفلسمة الاسلامية العقاية المؤسسة على البرهان العقلي لاعلى الدايل النقلي.

وفى سنة ١٨٧٣ م عين في جامعة وحكم هاشم بطهران مدرسا .

۷۲۰ أبو الفضل الجرادقائي وكان بعد إلقاء دروسه في الجامعة بجلس في على تجارة و آغاعبد السكريم الاصفهائي وكان عن يدينون بالبهائية ، ورغم المترجم في اعتناق مذهب البهائية وصار يناظره ويحاجه بجذق بأدلة منطقية ، إلى أن اعتنق مذهب البهائية سنة ١٨٧٦ م وصار من كبار رجالها ، ولما علمت الجامعة بعقيدته الجديده رفت من الوظيفة وسجن ونهبت أملاكه الني ورثها عن أبيه و بعد خصة أشهر أفرج عنه بمسمني الحاج ميرزا حسين خان وزير الحربية وقيد ، ثم اشتغل بالسكتابة والناليف ونشر هبادي. البهائية ، ومن تلاميذه عبد الجليل بك سعد القاضي المصري.

ترفى سنة ١٣٣٢ هـ ــ شهر يناير ١٩١٤ م بمصر ودنن في القاهرة .

مؤلفاتة المطبوعية (١) الدر الجرة (٢) الحجيج الجهية (٣) كتاب الفرائد

(٤) جمرعة رسائل بالعربية والفارسية .

المصادر : عبد البهاء والمائيه بقلم سلم قبمين .

المطران ادى شير ابرهينا الكادانى الآثورى رئيس أسانفه سموت اشتغل بالعلم والمأليف وتشر فى المجلات الآوربية وصف مخطوطات مكانب ماردين وديار بكر وسعرت والموصل وتشر فى مجموعة الآباء الشرقيين تاريخا قديما لأحد النساطرة ، وله فى المشرق فصول عن طائفته الكادان .

توفى سنة ١٣٣٤ هـ – ١٩١٥ م فى الثامنة والخسين من عمره . فتله الآتواك "جورا أثناء الحرب الكبرى .

دو لفاته المطبوعـة (١) الآلفاظ الفارسية المعربة (٢) تاريخ كملدو وآثور جزآن نقد بانية في الحرب (٣) تاريخ مدرسة نصيبين .

المصادر : تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ، معجم سركبس برالمشرق مجلد ٢٣ سنة ١٩٢٥ م .

إنليميس يوسف دأود بن بهنام من عائلة زبرني

ولد فى العادية من بلاد كردستان بالموصل و أصل عائلته من الموصل ، ولدسنة ه ١٢٤٥ ١٨٢٩م و الق مبادى و العلوم فى بعض المدارس الابتدائية والموصل، ثم سافر إلى وومية النبحر فى العلوم اللاهو تية و نيل رتبة الكهنوت سنة ه ١٨٤٥م وله من العمو ٢ مسنة ، وهناك أكب بكليته على اكتساب العلوم على أنواعها وقيما العلوم النحويه والبيانية والبديهية والمنطق والطبيعيات والكيمياء والرياضيات والجبر والهندسة والمساحة

۷۲۱ ادی شیر ابراهینا

۷۲۲ إقليميس برسف دارد والجغرافيا والفلك والفلسفة العقلية والأدبية واللاهوت الآدبي والنظرى والفقه الكنسى والتاريخ البيعى والموسبق وعملم الكتاب المفدس وتعملم اللغات اللاتينية والإيطالية والعبرانية واليونانية والفرنسية والإنجليزية والآلمانية وأكل اللغمة السريانية والعربية والكلمانية وذاع خبر تعاجه وذكائه واختار الطقس السرياني وسم قسيسا للسريان سنة ه١٨٥٥ م واشتغل بالوعظ والعلم.

وفى سنة ١٨٥٦ م أسس مدرسة بالموصسل بالاتفاق مع الآباء المرسلين الدومنكيين، واشتغل فيها بالتدريس وتأليف السكتب اللازمة للتدريس.

وفى سنة ١٨٦٢ م ترقى إلى رتبة الحنور فسقفس، وعهدت اليه النيابة العامسة على الأبرشية، وفى سنة ١٨٧٨ م انتخب أسقف دمشق على السريان ولقب اقليميس وصار يدعى السيد اقليميس يوسف داود، وأخذ يدبر شئون الطائفة بهمة ونشاط وشيد بعض الكنائس، وأنشأ كثيرا من المدارس، وجمع مكتبة يعز وجود مثلها لما حوته من الكنب الخطية المنطقة بالمشرق وأخذ في الناليف والتصنيف، وأصلح الكتب الطقسيه وبلغت مؤلفاته واحدا وخمسين كنابا ، باللغة العربية والسريانية وغيرها من المغات الشرقية والغربية.

وكان واسع العلم في سائر العلوم الناريخية واللغوية والدينية ويعرف من اللغات خسة عشر لخة .

توفي سنة ١٣٠٨ ه ١٨٩٠ م بداء القلب ودفن بجوار المطران يعقوب في الحنورس السرياني بدمشتي .

المصادر : تراجم مشاهير الشرق الجزء الثانى . الأعلام الجزء الثالث للاستاذ الآديب السيد خير الدين الزركلي والقلادة التفييسية في فقيد العلم والكنيسة المثلث الرحمة السيد اقليميس بوسف داود بقالم قيليب قصر الله طرازي معجم سركيس .

الآب أنطون وباط

كان من المشتغلين بالعلم والآدب والنأليف .

توتی سنة ۱۲۲۲ ۱۹۱۳ م ۱۹۱۳

مؤلفاته 1 كتائس الشرق منذ القرن السادس عشر في بجلدين ٢ وسلة إلى شرق أميركا ٣ رواية في نبكية البرامكة وترك مخطوطات لم يسمح له الوقت بنشرها ۽ ۷۲۳ انعاون رباط

المصادر تاريخ الآداب العربية الاب شيخو .

الاب أنطون صالحاتي اليسوعي .

۲۲۶ أنطون صالحاتي اليسوعي

ولد فى دمشق سنة ١٣٦٩ هـ ــ ١٨٤٧ و تعلم فى مدرسة اليسوعيين القديمة فى غزير بليثان ، ثم دخل فى الرهبانية اليسوعية .

واشتغل بالعلم والأدب والتأليف ونشر الكتب وله مقالات عديدة في المشرق.

و تولى تحرير چريدة البشير مدة .

ومن أهم ما نشره من الكتب روايات الاغانى وديران الاخطل ونقائض جرير والاخطل وتاريخ مختصر الدول لابن العبرى وألف ليلة وليئة ومؤلفات دينية كثيرة .

> المصادر : المخارات للاب روفائيل الجزء الثاتى . معجم سركيس . أوسطائيوس موسى سركيس المرباتى أسقف رستن شرفا .

> > ولد في دمشق سئة ١٢٦٥ \* ١٨٤٨ م .

وتخرج من المدرسة الأكليريكية في غزير وأشتغل بالندريس في كلية الآبا. اليسوعين ، ثم ترأس هدة سنين على مدرسة الشرفا .

توفى سنة ١٣٣٧ ه — ١٩١٨ م فى مدرسة الشرفا ولد نرجمة كتاب الثاريخ المقدس للا"ب شوستر :

الممادر : تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ، معجم سركيس .

۷۲۹ باسیلبوس

۷۲۵ اوسطائنوس

مومی سرکیس

الآنبا باسيليوس مطران أو رشلم للفيط الارثوذكس ولد في بلدة القصر والصياد من أعمال مركز فرشوط بمديرية فنا ، سنة ١٢٧٤ هـ - ١٨٠٩ م وتلق مبادىء العلم على يد بعض المعلمين بيلده ، ومال من صغره إلى الزعد في الدنيا والانقطاع إلى العبادة ولما بلغ الحامسة والعشرين من عمره النجأ إلى دير مار أنطونيوس وليس فيه ثوب الرهبنة وأكب عني الدرس والنبحر في الامورالدينية وعمل الدر والزهد .

وفى سنة ، ١٨٤ م عين قسيسا ثم قصا ثم رتيسا للدبر . وفى سنة ١٨٤٧ م ترتى إلى رتبة الاسففية و تفلد،طرانية القدس الشريف إلى توفاه الله سنة ١٣١٦ ه -- ١٨٩٩ م في مدينة يافا .

الممادر : جلة الحلال السنه السابعة ( ١٨٩٩ ).

السيد بطرس الجريجيرى ، بطريرك طائفة الووم الكاثوليك على كرسى إنطاكية والاسكندرية وأورشام وسائر المشرق.

ولد سنة ١٢٥٧ – ١٨٤١ في مدينة زحله من أعمال لبنان ، ومال منذ حداثنه إلى التعيد فترهب وسيم قسيسا ، ثم سافر إلى بلاد العرب مع أحد المرساين ثم عاد إلى زحلة سنة ١٨٦٧ م وأنشأ بها مدرسة ، ثم سافر إلى فرنسا سنة ١٨٧٤ م ودخل مدرسة بلوا وتضى فيها أربعة أعوام بتيحر في العلوم والمعارف ، وأنفن اللغة الفرنسية ، وفي سنة ١٨٧٨ م عاد إلى سوريا وازداد رغبة في إنشاء المدارس وبلغ عدد ماأنشأه منها ٢٤ مدرسة .

وفى سنة ١٨٨٦ م سيم اسقفا لبانياس وأنشأ فيها المدارس والكنائس والمآوى الحبيرية إلى أن عين بطر وكا.

توفی سنة ، ۱۲۲ هـ – ۱۹۰۲ م ،

المصادر : مجلة الحلال السنة السادسة ( ١٨٩٨ م ) ، تاريخ الآداب العربية في الربح الآول من القرن العشرين .

السيد بطرس زغيرتيس أسانقة قرص الموارنة .

ولدسنة ١٧٤٩ م ـــ ١٨٢٣ م وتخرج في مدرسة عين ورقة والمدرسة الاكايربكية في غرير ، وكان خعايبا مصقعا .

ترفى سنة ١٣٢٨ ٥ - ١٩١٠ م .

وقد نشر مع الخورى يوسف البستائي كتاب تخب الملح وغرة المنح . المصادر : ـــ تاريخ الاداب العربية للآب شيخو .

القس بطرس تصرى المكادائ ، ولد في الموصل سنة ١٢٧٨ — ١٨٦١ م وتعلم ببلد، على أهل ملته و مدرسة انتشار الإيمان في روسية ، ولما عاد إلر الموصل تخصص بالخدمات الكهنو تية لأهل وطنه ، واشتغل بالتعليم والتأليف ، ودرس العلوم الدينية في المدرسة البطريركية الإكليريكية وصنف كنبا عديدة في اللاهوت والفلسفة والتاريخ.

ترنی سنة ۱۲۲۷ ۵ سـ ۱۹۱۷ م.

۷۲۷ بطرس الجربجيري

۷۲۸ بمارس زخی

۷۲۹ بطرس نصری السکارانی المصادر : ناريخ الاداب العربية في الوبيح الآول من القرن العشرين والمشرق مجلد ٢١ سنة ١٩٢٣ م .

۱۳۰ خا الله

جاء الله ، وكان اسمة ميرزا حدين على بن ميرزا عباس النورى الوزير . وقد في مدينة عليه ان سنة ١٧٧٧ هـ . ١٧٥٧ م مانه أ حال ، وتات تحال. م

ولد فى مدينة طهران سنة ١٢٣٧ هـ ١٧١٧ م ونشأ بها ، وتاتى تعليمه المبسيط فى متزل والده ، ولما أعلن الباب دعوته اعتثق بها ، لله الدين الجديد ثم أظهر عقيدته اليابية ، وألتى القبيض عليه وطوح فى السجن مدة أربعة أشهر ، وكان الناه ويد قتله ، ولكن سفير دولة روسيا أشار عليه بإخراجه من المملكة فسافر إلى بغداد وأقام فيها وأظهر عقيدتة البابية هلنا ، وقال إنه هو صاحب الشرع الذى أنبأ يه الباب ومن تقدمه من الانبياء والممكانفين ، والنف الناس حوله ، وأخذ الإبرانيون بفدون إليه بكثرة عظيمة ثم سافر إلى الإستانة وأدرنه ، هم سافر إلى وكا سنة و ١٢٨٥ ه وأقام بها .

وصحح ما الله ما كتبه الباب، وكتب كتبا عديدة جمل عبارتها مريحا من العربية والفارسية سماها بالألواح ، وهى يحموعة الأدعية الني كان يبعث مها إلى المصدانين بدعوتها .

قال الشيخ عبد المجيد سليم اله ي الديار المصرية سابقاً ، في نترى عن طائفة اليابيسة :

 و إن مذهب البهائية مذهب من مذاهب الكفر فن كان مسلما ودخل في هذا المذهب صار مرتدا عن الإسلام ، وسواء كان مرتدا بالأصالة أم بالنبع فإن عقد الزواج يكون باطلا شرعا .

ولا يجوز شرعا دنن موثاهم في مقاير المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلماً ومن لم يكن كذلك . . انتهى باختصار .

وقال الشيخ يرسف الدجوي .

و إن البهائيين لهم عقائد تخالف عقائد المسلمين على خط مستقيم ، وهى إلى عقائد المسيحيين أقرب منها إلى عقائد المسلمين ، قام يعتقدون أن الله حل في البهاء ثم حل بعده في (١)عباس أفندى البهائي ، فهم يحوزون أن يحل فيمن شاء من البشر ، ويعتقدون أن باب النبوة لم يغلق ، وأن النبوة لم تختم برسول الله

<sup>(</sup>١) عباس المهائى له ترجمة فى حرف الدين .

صلى الله عليه وسلم ، وأن القيامة ليست حياة بعد الموت كما يعنقد المسلمون ، وإنما هى دخول العالم فى دور جديد ، وقد دخل واننهى ولهم فى القرآن تأويلات سخيفة لا يقول بها مسلم ، قهم كالاسهاعيلية الباطنية أو أشد ، اننهى باختصار .

تونی سنة ۲۰۰۹ ۱۲۰۹ م.

أسهاء كــتب تبحث في عقيدة البابية وتاريخها والرد عليها .

(۱) الكتاب الاقدس مجتوى على القواعد والنعالم الدينية البابية (۲) كتاب العهد وهو كتاب برلاية العبد لابته عباس (۲) كتاب الهيكل (٤) الدور البهية لابي الفضائل الإبراني (٥) الكواكب الدرية في تاريخ ظهور البابية والبهائية ترجعة أحمد ظائق رشدى (٢) مقالة سائح في البابية والبائية ترجعة محدحسين بيجارة (٧) تاريخ شهدا، يزد بقلم محد طاهر عالميرى باللغة الفارسية (٨) منهاج الطالبين في الرد على البهائية للداغستاني (٩) الحراب (١٠) الرسالة المدنية . باللغة الفارسية والهائية الفارسية الفارسية الفارسية المعلم على البهائية بقلم على رشدى (١٢) الرسالة المدنية . باللغة الفارسية المعلم المحديد ترجمة المحديد ترجمة المحديد ترجمة المحديد ترجمة تحديد ترجمة تحديد ترجمة تحديد ترجمة تحديد ترجمة تحديد تحديد ترجمة تحديد تحديد

بولس بليط ، أحد كمنة الأرمن .

ولد في حلب سنة ١٣٤٣ ه ١٨٢٧ م ، واشتغل بالملم والتأليف ، وطبح بمضا من مؤلفاته مثل كمتاب الدعامة في وجود الله وخلود النفس والنبراس في خمس محاورات دينية وتاريح أبرشية حلب الارمنية في مجلة المشرق ، وله وحلة إلى الاستأنة ورومية سنة ١٨٦٩ م . توفى سنة ١٣٤٨ ه - ١٩١٠ م .

المصادر : تاريخ الاداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ، المشرق

١٧ سنة ١٤١٤ م

النس بو اس سباط المرياني الكاثوليكي الحلي .

ولد في مدينة حلب سنة ه ١٣٠٥ م وأشأ بها والمتى علومه الابتدائية والثانوية في مدينة حلب ، ثم درس اللاهوت في دير الشرقة بلينان وسيم قسيسا ثم اشتغل بالمتربية والتمليم ، ودرس اللغمة العربية في مسدارس الغرير في سوريا وقلسطين .

۷۳۹ بولس بليط

۷۴۲ بولسسباطالحلي . وقد عنى بدرس المخطوطات القديمة وجمعها وانصرف إلى إلقاء المجاضرات والبحث العلمي ومراسلة المجلات في مصر وسوريا ، وله مقالات في مجلة أصداء الشرق الباريسية و تبلغ بحرعه كتبه ١١٢٦ مخطوطا عربيا قديماني العلوم والأداب وأخصها في العلب والنجوم ، وطبع لها فهرسا بالملفتين الله نسية والعربية ، درس فيها كل كتاب على حدة ، ووصف السكتاب و نبذه في ترجمة المؤلف .

وكان يجيد اللغة العربية والفرنسية والإيطالية واللاتيثية والسريانية -

وقد انتخب عضوا عاملا في المجمع العلمي المصري بالقاهرة والمجمع العلمي الاسيوى الفرنسي بباديس والمجمع العلمي الاسيوى البريطاني بلندن وبجمع تاريخ العلوم الدولي بواشنطون توني سنة ١٣٦٤ ٥ ه١٩٤ م شهر اكتوبر

و لفانه المطبوعة : (١) المشرع رهو بحموع محاضرات دينية (٢) مخطوطات الآب سياط خرآن .

المصادر : الأهرام سنة ١٩٣٢ م والنشرة الطاقفية للسرايات الكأثولياك العدد الأول الديمة الاولى

الآب إو لس سيور .

تخرج من المدرسة الصلاحية في القدس واشتغل بدرس علم الاداب العربية فيها ثم المضم إلى جماعة الاباء البولسيين في حريصا سنة ٢٠,١٩ م، وله عدة آثاركتابية في مجلة المسرة، وكان أحد محرري مقالاتها الدينية والإدبية .

وله نبذة في صناعة الشعر العربي وعوائد العرب ، وبحث جغراني تاريخي عن حوران وغير ذلك .

توفي سئة ١٩٢٢ هـ ١٩٢٢ .

المصادر : تاريخ الاداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين .

البطريرك بولس مسعد بن مبارك مسعود المارو تى الليناتي .

يتصل نسبه بالشدياق خاطر الحصرولي حاكم چية بشرى .

ولد سنة ١٢٧١ م - ١٨٠٦ م فى عشقوت ، وأخذ مبادى، العلم بمدرسة عنطورة ثم بدين ورقة وأنفن فيها اللغات السريانية والعربية والإبطالية واللاتينية ثم رحل إلى رومية فأتم علومه بمدرسة بروبفندا وعاد إلى لبنان كاهنا سنة ، ١٨٣٠م ولازم البطريرك بوسف حبيش وعين كانبا اسره ، ثم ترق إلى أسقفيه طرسوس.

۷۳۳ بولس سپور

۶۳۷ بو لس مسمد والنخب بطريركا على الطائفة الماوونية سنة ١٨٥١م، وسافر إلى تركبا وتشرف بمقابلة السلطان عبد العزيز .

توفى سنة ١٣٠٨ هـ - ١٨٩٠ م.

وله : الدر المنظوم ردا على الاسئلة والاجوبة المصاة باسم السيد البطريرك مكسيموس مظاوم.

المصادر : معجم سركيس .

الآنيا تا وفيلوس مطران القدس والشرقية والمحافظات .

نشأ راهبا في دير القديس أنظر أيوس ، ثم عين وغيسا له ، ورسم في سنة ١٩٣٥ مطر أنا القدس والشرقية والمحافظات ، رظل محتقظا برياسة الدير ثم عين ناظرا على الدير .

وكان مشهورا بسعة العلم والإطلاع.

توفي مقتولًا سنة ١٣٦٤ ه ١٩٤٥ م في شهر أكتوبر

المصادر: الأهرام سنة وقاته.

القس توءا أيوب السرباني الكانوليكي.

ولد فى حاب الشهباء سنة ١٢٧٨ م ١٢٧٨ م ودرس العلوم فى كلية الاباء الاكليريكية وفى دير الشرفه والقطع بعد كهنوته فى وطنه فلندريس والتأليف، وكان عولما بدرس العربية فجمع مكتبة حدته وتخرج عليه كثيرون من الشبان وكان يحتمع بأدباء حلب فيفاوضون فى الفتون الادبية واللفرية وقدعرب وابات عديدة ، بعضها النمثيل و بعضها خيفلية أدبية ، وله كتاب نحقيق الامنية فى عيادة الوردية .

توفی سنة ۱۲۲۹ هـ – ۱۹۱۱ م.

المصادر : تار خ الاداب العربية في الربع الآول من القرن العشرين .

الآب جدائيل أده .

كان رئيس كلية الاباء اليسوعين مدة سبع سنين ، واشتغل بالآداب العربية والتدويس وألتأليف .

وله كتاب القواعد الجلية في علم العربية \_ مطبوع .

ترنی سنة ۱۲۳۳ ه ۱۹۱۶م.

۷۳۵ نا وفيلوس

٧٣٦ توطأ أيوب السرياتي

۷۲۷ چېراثيل أده ۸۳۸ جراسیموس سره تاريخ الأداب العربية في الربع الأول من الفرن العشرين . المطرآن جراسيموس مسرة من طائفة الروم الأرثوذكس . ولد في اللاذنية سئة ١٢٧٦هـ ١٨٥٩ م .

ولما ترعرع أرسله مطران اللاذقية سنة ه١٨٧٥م إلى خالكي اللاهوتية في استطبول وقال شهادتها ، وفي سنة ١٨٨٨ م رقى إلى درجة الكر:وت وانتخب مطرانا لا برشية حاب في السنة النااله ، لكنه اعتذر عن قبول هذا المنصب وفي سنة ١٩٠٧ انتخب مطرانا لبيروت .

وفى سنة ١٩١٦ م سافر إلى لندن ، وحضر حفلة تنويج الملك جورج الحامس وسافر إلى أميركا وفى سنة ١٩٢٣ م لحضور مؤتمر بورتلد الدينى وكان معدودا من الحطباء المفلةين وأعلام الكناب ، وله مؤلفات جليلة وأثار أدبية كثيرة . ونال عدة نياشين من دول كثيرة . لم تعرف سنة وقاته .

المصادر . جريدة الأهرام .

۸۳۹ جراسیموسیارد

جراسيموس يارد مطران صيدنايا وتوابعها ، الانطاكى الارثوذكنى . ولد فى راشيا وادى النميم سنة ١٢٥٦ هـ ١٨٤٠ م من والد يسمى تسبريارد وقد تسمى فى المعمودية المقدسة جرجى .

وفي سنة ١٧٤١ م دخل مدرسة دمشق الكهثونية ودرس اللغنين العربية واليونانية على الحورى بوسف الحداد .

وفى سنة ١٨٦١ م انتخب معلما لمدوسة حماء، ثم سافر الى الاستانه والنحق بإحدى مدارسها بعد أن انخرط فى سلك الرهبانية وسمى جراسيموس وفى سنة ١٨٦١ م سافر الى موسكو ودخل مدرستها الاكليركيه ولما أتم دروسها القانونية دخل كلية بطر سرج العليا، ودرس العلوم اللاهونية والفلسفية وأنقن بعض اللغات الاعجمية ثم قال الشهادة الرسمية من الصنف الاعلى وسمى أستاذ المدرسة بسكرف ثم اختير لمدرسة ويفافى فى فللندا، ثم عين استأذا المتاريخ فى مدوسة بطر سبرج وأشر بعض تاليف فى الملغة المروسية منها تاريخ القديس فوتبوس وبسبب هذا وأشر بعض تاليف فى الملغة المروسية منها تاريخ القديس فوتبوس وبسبب هذا والتر بعض تاليف فى الملغة المروسية منها تاريخ القديس فوتبوس وبسبب هذا والمر شيه ساغا كيا .

توفى سنة ١٣١٧ م ه ١٨٩٩ فى قرية القرءون و نقلت جثته إلى زحلة .

مؤلفائه : ترجمة كتاب خلاص الحفاة ورواية افرار بيلاطس وبهجة الفؤاد في عيد الميلاد وعقد النجلي في عيد النجلي والقول المصيب في عيد الصايب والزهرة النضراء في عيد العذراء .

المصادر : الهلال السنة الثامنة .

م کا ۷۶ جرمانوس معقد

المطران جرمانرس معتد .

ولد في دمشق والتي العلم جا وفي شرخ شيابه ترهب بدير المخلص بحوار صيدا. وفي سئة ١٨٨٩ م سيم مطرانا على بعليك وفي سنة ١٩٠٣م ألشاً جمعية الآباء البوليسيين .

وقد اشتغل بالعلوم الدينية والاداب العربية ، والنأليف ، ومؤلفانه منها دينية كرحلة الفليسوف الروماني والمحكام الحي وسبيل الاصلاح وحسن الحنام ، ومنها طقسية كرفيق العابد والسواعية والميلون وتفسير انقداس وخدمة الفضح وأنشابيد ووحية وتحقيق الاماني إذري الطقس اليوناني ، ومنها أدبية كذخيرة الاصغرين ورواية حسناه بيروت ، وله مقالات في بجاة المسرة التي أنشئت بهمته وجمع بعضها في كتاب السلوة توفي سنة ١٣٣١ م ١٣٣١ م

مؤلفاته (١) سبيل الصلاح (٢) حسن الحنام (٣) المكلام الحي (٤) السلوء

(٥) حسناء بيروت (٦) ذخيرة الاصفرين .

المصادر . المختارات للاب روفائيل الجزء الاول ، تاريخ الاداب العربية في الرابع الاول من القرن العشرين ، مجلة المشرق المجلد (٢٥) سنة ١٩١٢ ·

دون خايل مرتا ، أحد كونة الطائفة اللانيتية في القدس الشريف .

تحرج من المدرسة الاكليركية في غزير وانتدب لتهذيب التلامية المرشحين للكمتوت في القدس وألف لتسريسهم كتاب الحلاصة الجلية في قواعد اللغة العربية جزآن ، واشتغل بعلم الانار ، فنشر بالفرقسية والإيطالية كتاباعن دار بيلاطس وعن موقع بيت ابل ومكان وفاة مريم العدراء ، وله كتاب الحفة الكريمة في الجمة العظيمة ، وله مقالات لفرية وتاريخية وانتفادية في مجنة المشرق .

توفى سنة ١٩١٧م تقريباً .

المصادر : تاريخ الاداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين . البطريرك ديمتريوس قاضي بطريرك الروم السكائوليك .

٧٤٣ ديمتر يوس ة'منى

۷ ٪ ۱ عون خلیل *مرتا*  كان له أهنمام باشر اللغة العربية في مدارس طائفته في مصر والشام . توفي سنة ١٣٤٤ = - ١٩٢٥ م في دمشق .

۱۳۶ مارو في عطا الله

المصادر: تاريخ الاداب العربية في الوبع الآول من القرن العشرين:
الآخ ساروقيم فيكتور عطاء الله، كان اسمسه الآصلي رشيد بوسف

ولد في للدة عبية في لينان سنه ١٢٩٧ هـ ١٨٧٩ م ثم اشتقل بالندريس بعد دخوله الرهبانية في مدرستي بيت لحيم والقدس .

وكان من أشهر إخوة المدارس المسيخية الشرقيين ومن المشتغلين بالمسلم والتأليف .

تونى سنة ١٣٤٢ م ١٩٢٢ م .

٧٤٤ كو بوس صغر نيوس المسادر ... ناريخ الاداب العربية للأب شيخو الشوق الجوء الخامس . كوروس كيربوس صفرونيوس الواسع بطريرك الكرسي الإسكندوني لطاانة الروم الأرثوذكس .

ولدنى جزيرة برنيوكس بضواحى الاستانة سنة ١٣١٩ هـ ١٨٩٩م و تأتى العلوم الدينية فى مدرسة كرروكرينى ، واشتهر قيها بالذكاء والنباهة، ثم عين معاونا للبطران كوزما أسقف و بكى فى ساقس ، ولما توفى خلفه فى الاسقفية سنة ، ١٨٤٥ م ثم انتخب بطروكا فسطنط فيا ، و بعد عدة اعتزل فى جزيرة برينكوس بجوار الاستانة ولما توفى البطرارك الاسكندوى سنة ، ١٨٧٠ م انتخبه الاسكندريون بطريركا عليهم ، وكان نقيا ورعا محيا لابناء طائفته ، وله مقام رقيح فى روسيا و نال منها عدة أوسمة كا نال أيضا أوسمة من اليونان رالدولة العلية ، وكان زاهدا فى الدنيا ، ولم يترك من المال والمتاع الاشيئا بسيرا ،

توفى سنة ١٣١٧ هـ ١٨٩٩ م فى شهر سيتمبر بالاسكندرية ونقلت جثنه إلى القاهرة ، ودفن فى دبر ما بى جرجس وقد تجاوز عمره مائة سنة البطريرك الاورشليمي الارمني طور قوم قوشاقيان .

٧٤٥ طورتوم قوشاقيان ولد فى رديساك قرب الاستانة سنة ١٢٩١ ه ١٨٧٤م والمنى دروسه الابتدائية والعلوم والاداب بالاستانة ، وتدرج فى مراتب السكم نوت حتى عين فى سيواس ، و فى سنة ١٩٩١م انتخب اسقفا لمدينة اشمياذين ، وبعد أربح سنوات عين نائيا بطروكيا فى الفطر المصرى ، وى سنة ١٩١٦م سافر فى رحلة إلى الهند وجاوه وبعض أنحا، الثرق الانصى ، وفى سنة ١٩٢١م مافر فى رحلة إلى الهند وجاوه وبعض أنحا، الثرق الانصى ، وفى سنة ١٩٣١م انتخب بطريركا للسكرسى الاورشلبمى الارمنى بمصر .

٧٤٦ عباس البهاثي

ترنی سنة . ١٣٥ هـ — ١٩٣١ م .

المسادر : جريدة الأهرام .

عياس البهائي ، ابن بهاء الله .

ولد في طهران سنة ١٢٦٠ عـ ١٨٤٤ م وجا فشأ و تربي و تعلم ، ثم سافر مع و الده إلى بغداد والاستانة وأدرنه و عكا ، وجا أفام ، ولما توفي والده سنة ١٨٩٧ م استلم زعامة الببائيين ، وفي سنة ١٩٩٨ م بعد اعلان الدستور العثماني أغام في حيفا وجعل فيها مركزه وفي سنة ١٩١١ م سافر إلى أوربا وأميركا ومصر لنشر الدعوة البهائية ، وكان يخاب في الجامعات العلمية والجعبات الدينية على اختلافها ، داعيا إلى الاتحاد و نبذ الشقاق والى الترفيق بين العلم والدين

توفى ئة. ١٢٤ ه شهر توقمبر ١٩٢١ م في مدايتة حيفًا .

المصادر: الهلان الجزء الرابع السنة (٣٠)، اللطائف المصورة العدد (٣٥٦) عبد البهاء عباس بقلم جميل البحرى جاء الله والعصر الجديد وأنظر ترجمة جاء الله ق هذا الجزء.

ميرزا غلام أحد القدياني بن سرتضى رئيس القرية ويقال أنه من أصل تترى مفولي وأن أباء محضروا من سمرقندا إلى قادبان وكانت لهم الرباسة في هذه القرية ثم ذهبت عثهم وردت لابيه بعض القرى في عبد الدولة البريطانية وهو مؤسس الجاعة الأحدية الفاديانية.

ولد سنة ١٣٥٧ م ١٨٣٩ م في قاءيان من أعمال البنحاب بالهند و نشأ بها و تعلم اللغة العربية والفارسية في صفره وقرأ الفرآن الشريف على المعلم فضل الحمى والعلوم الدربية على قضل أحمد وكل على شاء و درس على أبيه بعضا من كتب الطب وكان والده طبيها جاذة في فن الطبابة وقرأ العلوم الدينية في الدكت، ۷٤۷ غلام احمد القاديانی وفى سنة ١٨٧٦ م ادعى نزول الوحى عليه وقام ضده علماء ومسلمو الهند ويتكرون عليه دعواه .

ونى هذا الحين قاست بالهند الثورة الكبرى وانضم غلام أحد المترجم له مع الحكومة البريطانية وسمى الوطنين بالمقسدين والخارجين على الحكومه و ذهر على ننباعه نشرات دعا فيها إلى الاخلاص للحكم الاتجلنزى .

وكان كانبا بارعا وافر الانتاج شرح مذهبه للسلمين في أكثر من ستين كتابا دينيا في الفقه والمقائد باللغتين العربية والآردية وكان محيا للملم والعلماء ومحت اتباعه على النزود من العلم بأكبر قدر مستطاع .

وانتشرت دعوته في كثير من البلادو صار له فيها أنسار وأنياع كا"لفانستان وأيران وشبه جزيرة العرب ومصر واسكن علماء مصر أنكروا علميه دعوته وكفروه.

وقد ساقر بعض الأحمديين إلى كابل فرجمهم الأهالي وقنلوهم .

وفى سنة ١٨٩٦ م عقد فى الهند مؤتمر دينى مؤلف من جميح الاديان وخطب فيهم المنزجمله وقال أنه ويد تجديد الاسلام وأنه المسبح المنتظروكان يقسم حالات النفس البشرية إلى ثلاث حالات النفس الامارة النه هى مبدأ الحالات الطبيعية والنفس اللوامة التي هى مبدأ الحالات العليعية والنفس اللوامة التي هى مبدأ الحالات الروحانية وعنده أن العوالم ثلاثة عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم البحث وهو يستند على أن يكون دائما على وفاق ظاهرى مع ماجاء به القرآن ماعدا مسألني (عيمى والجهاد) المنين شدذ قهما وأنفرد بأراء تناقض ماجاء به القرآن أما الاحماديث والجهاد) المنين شدذ قهما وأنفرد بأراء تناقض ماجاء به القرآن أما الاحماديث دائب النقد له .

بلغ عدد مؤلفانه ( ٧٥ ) كتابا باللغة العربية والفارسية والأوردية نوفى مسئة ١٣٢٦ هـ مايو ١٩٠٨ في مدينة لا هور ثم نقل جثمانه إلى قادبان ونقشت على ضريحه

> ( ميرزا غلام أحـد موعود ) ومعنى موعود ( المهدى المنتظر ) أسماء كتب في عقيدة القاديانية و تاريخها والرد عليها وعلى الانباع .

(١) أكفار الملحدين (رد عليهم ) لمولانا أنور شاه طبح في الهند ب طائفة القاديانية بقلم الشيخ محمد الحنضر حسين م التعليم لآحمد المسيح ترجمة زين العابدين

۸٤۸ غريفوريوس يوسف الأول

ولى الله (ع) حياة المسبح من وجهاتها الثلاث المسبحية والإسلامية والتاريخية لوين العابدين وفي الله (ه) الخطاب الجليل في الاصول الاسلامية ترجمة زين العابدين (٦) الجابل في الاصول الاسلامية ترجمة زين العابدين (٦) الجابل في الحافظة حكم فيه بين الشيعة وأمل السنة (٨) مواهب الرحن (٩) رسالة في الجهاد وأحكامه باللغة الانجلزية (١٠) المهدية في الاسلام منظ أقدم العصور حتى اليوم الشيخ سعد محمد حسن (١١) براهين أحدية للترجم (١٠) حمامة اليشرى إلى أحمل مكم وصلحاء أم القرى (١٠) رد أوهام الفاديانية في قوله تعالى (عائم النبين) للسيد محمد الحافظ التيجاني ع ١ المسألة الفاديا فيقاً بوالاعلى المودودي ه امجلة الشارة الاسلامة الاحرية كانت تصدر بالقاهرة .

البطري لئ غريفور يوس بوسف الأول ابن أنطون بن مخائبل بن يوسف سيور الانطاكي الاسكندري الاورشليمي بطريرك طائمة الروم الكاثر ايك .

ولد في مدينة رشيد بالقطر المصرى سنة ١٢٣٩ \* ١٨٢٣ م وأصل عائلته من دهشق الشام ، ولما أثم سنة من عمره هاجر به والده إلى الاسكندرية وجا وي وفقاً واها ، ودخل في صباه في خدمة الحكومة المصرية ثم انقطع الى الرهيئة والعبادة وسافر إلى لبنان ودخل دير المخلص وكان له من العمر سبع عشرة سنة وعكف في الدير على الرهبئة وطنب العلم وسمى غريفوريوس راختصه الحووي المينموس مشاقه كاثبا وكاتما الاسراره شموخل مدوسة غزير اليسوعيين شمسافر إلى وه حبث عفرج في مدارسها ونبغ في اللاهوت الآدبي والنظري والقلسقة والناريخ والرياضيات ودرس الثقة اليونانية واللائيئية والايطالية و نال لقب دكتور في الفلسفة سنه ١٨٥٧م ويمذ أربع سئين التخب السففا على عكا وفي سنة ١٨٦٤م أشخب بطريمكا وصرف عنايته إلى الاهتمام بشأن طائفته فافياً المدارس في الشام ومصر وسافر إلى الاستانة وأوربا فلق فيها تجلة وإكراما وسعى فها عا يعود بالمفع على أبناء ملته .

توفى سنة ١٣١٥ م ١٨٩٧ م في شهر يو ليو بدمشتي .

المصادر : مجلة الملال السنة الخاصية الثربا السنة الثامنة . مرآة المصر انجاد الأول الآب قردريك وقيه كان أستاذ علم الاداب والبيان في كلية الاباء البسوعيين . وعنى بجمع تاربيغ سورية من عهد الفتح الرومان إلى الوقت الحاضر بالفرقسية و نشره في مجلة الشرق المسيحي و تاريخ الشام على عيد الدرلة الطولونية . وكان ضايعا في علوم الاديان .

٧٤٩ قردريك بو قيه Vo+

فيلو ناوس ايراهيم

توفى سنة ه١٢٧ ٣ ١٩١٦م.

المصادر : تاريخ الاداب العربية في الرجع الأول من القرن العشرين . الانتقال عند الأنساسات

الإيغوما نوس فيلو ثارس إبراهيم .

ولد سنة ١٢٥٧ هـ ١٨٢٧ م في مدينة طنطا ولما أثم دروسه الابتدائيه اشتغل كان عبا حدد أحد النجار ، ثم عين كانبا عديرية الغربية إسنة ١٨٥٥ م ولكنه كان عبا ظامل ، فترك الوظيفة والنحق بالمدرسة البطر بركية ، وتعلم اللغات الغيطية والعربيه والإيطالية ، ولما تخرج عين فاظرا لمدرسة المنصورة القبطية ، فأسناذا للغة الفيطية عدرسة حارة السقابين وبالمدرسة المكرى ، وفي سنة ١٨٦٧ م أختير قسا لكنيسة طنطا ، ثم ارتق إلى رتبة (إبغومانوس ؛ قمس ) سنة ١٨٦٥ م .

وفى سنة ١٨٧٤ م النخبه المجنس الملى راعبًا وراعظا للسكنتيسة السكاندرائية بالقاهرة ورثيسًا لمدرسة الرهبان .

وكان من كبار رجال النهضة الإصلاحية القيطية ومن المشتغلين بالعلم وخطيبا قدارا ومحسنا الفقراء .

توفي في شير مارس ١٩٠٤م - ١٣٢٢ه ه.

مؤ الهاء المطارعة (١) تنوير المبتدئين في تمايم الدين (٢) نفح الغيير في الرد على البشير (٢) الحلاصة القانو نية في الآحو المالشخصية (٤) الحجة الارثوذكسية ضد اللهجة الرومانية (٥)كتاب خطب ومواعظ .

المصادر : تأريخ الأمة القيطية الحلقة الثانية الأليف لجنة التاريخ القبطى .

المطران تسطنديوس طرزى الأرثوذكسي أسقف أرضروم .

ولد فى دمشق سنة ١٢٥٨ هـ ١٨٤٢ م ونثقف فى المدرسة الأرثوذكسية على المخررى بوسف مهنا حداد ، وانتظم فى سلك الرهبئة سنة ١٨٥٨ م فى دير الفديسة تقلا ثم تنقل فى مناصب مختلفة فى طرا بلس وأبينا ودمشق وتلتى علوم اللاهوت فى مدرسة الريزاريون فى أثبنا . ثم عاد إلى بيروت وعين شماسا سنة ١٨٧٧ م وثرلى وثاسة دير القديس يوحثا فى دوما ثم صار يترقى إلى أن عين أسقف أرضروم ثم استدعاه البطريرك للخدمة فى دمشق فلم يلبث فيها إلا قليلا حتى توفاه الله .

توفى سنة ١٣١٩ ه ٢٠٩١ م فى شهر يتاير المصادر مجلة الهلال السنة العاشرة ١٩٠٧ م

۷۰۱ قسطندیوس طرزی الابناكير لس الحامس بطريرك الاقباط الارثوذكسي الناتي عشر بعد المائة ، وكان اسمه يوحنا .

> ۷۵۲ کیرلسالخامس الارثوذکس

ولدستة . ١٨٢ ه ١٨٢٤ م ، وقيل سنة . ١٨٢ م

وقيل سنة ١٨٣١ م في بلدة تزمنت التابعة لمديرية بني سويف ، ولما بلخ الحنامسه من عمره هجر أبواه مسقط رأسهما وأستوطنا كفر سليهان الصعيدي بالشرقية ، ويها فشأ ، ثم توفي أبواه ورباه أخوه الآكبر ، ولما بلغ العشرين من عمره هرب من أهله و ترهب بدير السيدة بالبراهوس وفي سنة ١٨٤٥ م دسم قسا على كنيسة حارة زويلة ، ولمكن رهبان الدير رغبرا في رئاسته وعاد إليهم و تولى و ناسة الدير ، وكان يقضي وقته في الصلاة والتعبد و نسخ المكتب

وفی سنة ۱۸۷۶ م انتخب بطریرکا ، وعمل حفلة فخمة شرفها الامیران توفیق. وحسین ( الحدیوی توفیق والسلطان حسین ) .

وفى سُنة ١٨٩٢ م حصل خلاف بينه وبين المجلس الملى أدى إلى نفيه فى دير البراءوس، ولكن زعماء الطائفة توسطت فى الآمر وأطاق سراحه سنة ١٨٩٣.

وقى أيامه المقد المؤتمر القبطى في أسيوط سنة ١٩١١ .

وقام برحلتين، زار الوجه الفيل سنة ع. ١٩ م، والسودان سنة ١٩٠٩

وفي عهده أنشئت ثلاث عشرة كنيسة وتسع مدارس منها المدرسة الاكليركية وانتشرت في عهدة الحرية الدينية ، وتقدم أ بناءطا نفته ،وكان يحسن اللغات للعربية والقبطية والسريانية والحبشية ، ولما نهض المصربون في ثورة ١٩١٩ م مطالبين باستقلالهم كان غبطته في طليعة من وقعوا اقرار النقه بالوقد المصرى ، وكان في مقدمة الداعيين إلى الوثام والاتحاد بين عناصر الامة ،

توتى سنة ١٩٢٧ م ١٩٢٧ عصر ، و دفن في الكنيسة المرقسية الصغرى .

المصادر . بنى سويف بهلم محمد كان ، للكنز النمين اعظاء المصربين ، صفوة المصر ، وادى النظرون بهلم الأمير عمر طوسون مرآة العصر المجلد الأول ، مجلة الكرمة الجزء الثامن السئة (١٣)

البطريرك كيرلس الثامن ، بطريرك إنطاكية والاسكندرية وأرشيلم وسائر المشرق ، كان اسمه بطرس ابن حنا جحى ولد سنة ١٨٤٠ ه ١٨٤٠ م في مدينة حلب ، ثم ارتق الكرسي الاسقني على حلب سنة ١٨٨٥ م واختار اسم كيرلس وسافر الى روما وفرنسا والاستانه وبعد وفاة البطريرك غريفوربوس

۷۵۳ کیرلس الثامن الکاثر لیکی انتخب نائبا بطريركيا ، وفي منة ١٩٠٢ م توفى البطرير ك بطوس الجريجرى فا تنخب ثانية بطريركيا ، وفي منة ١٩٠٢ م توفى البطريركا على انطاكية والأسكندرية وأرشيلم وسائر المشرق ولقب بالثامن وكان عالما ورعا غيورا ، انشأ في حياته معاهد دينية ومدارس عديدة بمصر وسوريا .

توفى سنة ١٣٣٤ هـ. ١٩١٦ م عدينة الاسكندرية .

المصادر . مجلة الهلال السنة ٢٤ .

الانباكير اس مقار إبن جرجس مقار بطر يرك الانباط الكاثو ليك ،

ولدفى بلدة الشناينة من أعمال مديرية أسيوط سنة به ١٨٦٥ م ١٨٠٥ م و لما بلغ العاشرة سافر إلى بيروت والنحق بكلية الآباء البسوعين ، و تعلم الأفات اليو نانية واللائينية والفرنسية والعربية والفيطية ، و لما تخرج من المدرسة انتظم في سلك الكهنوت و سيم كلمنا ، و في سنة م ١٨٩٥ م سيم أسقفا على قيصرية فيلبس و نائبا رسو ليا اطائفة الاقباط الكاثوليك و انتدب للسفر الحبشة في الحرب الإيطالية ثم عين بطريرك الاقباط السكاثوليك عصر ، و فصل عن تدبير كنيسته لدواع موجبة ، وكان يشتغل الآقباط الشرقية ، و له منظومات شعرية بالفرنسية و مناشير و غيرها .

توفي سنة ١٣٤٠ ه ١٩٢١ م في شهر ما يو .

• قرافاته . (١) دليل الصربين (٢) المسيح عما نوعيل (٢) تاريخ الكرنيسة الاسكندرية .

المصادر . الصحيفة الخالدة ترجمه الآنباكير الله مقار بقلم صالح ميخا ثيل مقار تاريخ الاداب العربية في الربع الآول من القرن العشرين .

الأنبالوكاس مطران قنا

ولد فى دمنرور سنة ١٢٩٠ هـ ١٨٧٣ وكان اسمه ميخائيل , ترك المدرسة فى الثانية عشرةمن عمره وذهب إلى أحد الاديرة المحقه أهله وأعادوه إلى بيته ومدرسته المكف على الدرس والمطالعة والبجث فى كتب الادب والفلسفة .

ثم عين في مدرسة دمنهور القيطية ، وفي السابعة والعشرين من عمره دخل دير البراءوس وادى النظرون ، واشتهر بين زملائه الرهبان بالنقوى والورع وبلاغة الإلغاء فاستدعاء البطريرك الآنبا بؤانس ، وكان حيثذاك مطرانا للاسكندرية وأرسله في بعثة علمية إلى مدرسة اللاهوت في أثبا . ولما عاد منها رسمه قسافوكيلا

٧٥٤ کير لس مقار

> ۷00 لوکاس

لمهارانية الاسكندرية ورشحه لاسقفيه قنا سنة ١٩٠٣ م فزكاء أعيانها لما عرفره عنه من التق وحب الإصلاح والاضطلاع بأدور الدين والدنيا وانقان اللغنين العربية والفرفسية فرسمه غبطة الآنباكيرلس أسقفا لهذه الابرشية تم رقاه مطرانا

ولما سافر البطريرك كير لس إلى السودان كان في صحبته وسافر مع البطريرك يؤانس إلى الحبشة ولما أنثى، البرلمان انتخب عضوا في مجلس الشيوخ ·

توفى سنة ١٣٤٩ هـ ١٩٣٠ م فى شهر ما يو عدينة قنا عن سبح وخمسين سنة آضاها فى خدمة طائفة و بلاده -

. المصادر . جريدة الأهرام سنة . ١٩٣٠ .

اويس دوريان الكاهن الماروتي ·

ولد في بيروت سنة ١٢٩٧ م - ١٨٧٩ ودرس العلوم في جامعة الوئان وغال شهادة الدكتوراء في الفلسفة واللاهوت .

وله تأليف عديدة منهاكتاب الفلسقة النوماوية والاعتقاد تجاه العقل والدين وترجم كتاب من أبن جثنا وكتاب تهذيب الإرادة رجملة الرسالة والمحاسن الرواتية توفى سنة ١٣٣٦ \* ١٩١٧ م ٠

المصادر . تاريخ الإداب العربية في الربح الأول من القرن المشرين .

الأباويس رئزنال اشتغل بالنعايم والتأليف في قنون مختلفة ، و تولى إدارة بجموعة مكتب الاباء البسوعيين الشرقى وله أبحاث متعددة عن اللغات البيرنانية والتركية في بحة باديس الاسيوية وله في المشرق عدة مقالات فلسفية و ناريخية وأدبية و ترجع وسئلة الدكتور مشافة في الموسبق العربية إلى اللغة الفرنسية و نشر وسألة عن كتب الدروز مع الآب يوسف خليل .

توفى سنة ١٣٨٧ = ١٩١٨ م مات فى روما بعد نفيه من سوريا بسبب الحرب المصادر - تاريخ الآداب العربية فى الربح الأول من القرن العشرين .

الآب لويس شيخو ، هو رزق الله بن يوسف ابن عبد المسيح بن يعقوب بن عبد المسيح واشتهر باسم الآب شيخو .

ولد فى ماردين سنة ١٢٧٦ هـ- ١٨٥٩ م وجا، صغير إلى ابنان، وأقام مع أخيه وكان عمره ثمانى سنوات وتغلم فى مدرسة البسوعين بغزير، ثم سأفر إلى أوريا والتحق عدرسة الرهيأ ثية البسوعية ودرس اللغات البوقانية واللاتينية والغرنسية ۷۵٦ ئويس دوريان

۷۵۷ ئوبس رازقال

۷۵۸ لویس شیخر البسوعی ولما تخرج عاد إلى بيروت وأشتغل بالستدريس في مدرسة اليسوعين سنة ١٨٧٥ م ثم انتظم في سلك الرهبانية واليسوعية واشتغل بالعلم والتأليف ونشر الآداب العربية رأنشأ مجلة المشرق سنة ١٨٩٨ م .

وساهر إلى أوربا والبلاد الشرقية للاطلاع والبحث عن المخطرطات التركية واللغارسية والسرعانية والعربية جميجه عنوألشأشا المكشبةالشرقيهي كليهااي وعبين ببيروت وكان عضو الني المجمع العلبي العربي بتمشق رحاق كثير من المكتب العربيه أوى سنة ١٩٢٧ م ١٧٤١ م في جروت.

مؤلفاته (١) الأداب العربية في القرن الناسع عشر اللائد أجزا. (٢) الاحداث الكتابة والتشابه النصرانية (م) الأحكام العليه في الدارس العلية اللادينية (٤) أسباب الطرب في فوارد العرب (٥) أطرب الشمر وأطيب النثر (٦) إنتقاد كتتب عاريخ آراب اللغة العراسة والليقات الآم (٧) الباهه ي شذور اللغة (٨) تضيدا تزوير لمحمد طاهر التنبير (٩) الخلامة المالم نيه (١٠) رياض الأدب في مراتي شواعي العرب (١١) شرح بحدى الأدب (١٠) شعراً التصرافية (ستة أجزاء) (١٢) علم الأدب أرجه أجزا. (١٤) قانون عنى عَمَالُ المعروف أَصف ناعة (١٥) مجانى الآدب (١٦) مرقاة المجانى جزآن (١٧) حمرص الحطوط (١٨) نباة في ترجمة ابن العبرى (٩) كنصرانية وآدامًا بين عب العاهليه .

المصدادر . معجم سركيس الملان الدنة (٢٦) رالمند ق والمختطف سنة و فاته اشتفل بالتدريس في الله هرة ثم تولى رئاسه عد البشير بالدام .

الآب لو إس معاوف اليسوعي .

وكان من المشنمين بالعلم والأدب إله قا وس المنجد

توفي منه ١٣٦٥ ١٣٦٨ م ي لبنان.

ماراغناطيوس المرام الثانى البطروك الاطاكى الرامع والاربعون بعد المائة لطائفه السريان المكاثرالبك وكال يدعى قبال رسامته الدينية لوبس اراهيم وحماتي وأسرته من أندم الأسر في بلاد الموصل التي يتصل عهدها بالقرن السادس عشر وكان وحيد والديه . ولد منه ١٢٦٥ م ١٨٤٩ م في شهر نوفير بالموصل ، وقرأ في صغره على خال والدته ثم ي مدرسة الاباء الدو دينيكان في وطنه ، وأرسل إلى نشر الإيمان بروماً و في سنة ١٨٦٢ م سيم كلمنا وفي سنة ١٨٨٠م ارتتي قائب

أبريشية الموصل، وكان الرهبان الدمينيكان يعولون في عليه ترجمة الكانب وهو الذي

VOA لويس معلوف المدوعي

V7. مأرا اغناطبوس اغرام الثاني

استعاد كنانس الموصل من اليعاقبة وفى سنة ١٨٨٥ رقاء ماراغ: اطيوس جرجس الحامس إلى كرسى الوها باسم رأبولا افرام ·

وفي سنة . ۱۸۹ م عين خلفا المطران اثناسيوس رو فاثبل جرجي على كرسي بغداد ؛ وكان ستة ۱۸۹۳ وعين مطرانا على حلب ، في سنة ۱۸۹۸ م ونودي به في ماردين بانفاق الارا. بطريركا أنطاكيا قدعي اغتاطيوس اقرام الثاني .

ومن أعماله الإصلاحية لطائفة جمع شئات طائفته وترميم الديرالقديم في الموصل وابتنى ديرا الرهبات في لبنان وأصلح مطبعة دير الشرقه و نشر جانبا من الكتب الارامية النادرة وأنشأ الاديره والممايد لطائفته في كل مكان وانضم إلى طائفته جماعة من البعاقية .

وكان يعرف من اللغات السربانية والعربية واللانيئية والإيطالية والفرنسية والألمانية مع إلمنامة بالنركسة والإنجليزية واليبر انسة والعبرية وكانت له معرقمة بالكوفية والمسارية وله ٢٩ مؤلما أهمها قاموس اللغةالسريانية وماأهماته الفواميس من هذه اللغة ، وترجم فصائد مار افرام السرباني الشهير إلى اللانيئية .

توفى سنة ١٣٤٨ ه ١٩٢٩ م فى شهر مابر بالقاعرة ونفلت حثته إلى لبنان ، المعادر : جريد. الأعرام سنه ١٩٢٩ م ، مجلة الاثار الشرقية عدد خاص(السنة الرابعة ) ، المصور العدد ( ٢٤٠ ) .

البطريرك مارى إلياس الحويك بطريرك الطائقة المارونية ،

ولد فى حلتا من أعمال لمينان ١٢٥٩ ٥ - ١٨٤٢ م وتاتى العلم فى مدرسة الاباء البسوعيين فى عزير وأتم دروسه العالمية فى روعا ، وقاله شهادة الدكترراه فى الغلمة واللاهوت ، وعاد إلى لبتان وعين كائب أسرار البطريرك بولس مسعد وفى سنة ١٨٨٩ م ارتتى إلى رتبة الاسقفية ،وعين قائبا بطريركيافي الامور الروحية وفى سنة ١٨٩٨ م انتخب بطريركا للطائفة الماروقية لم تعرف سنة وظانه

المصادر . مجلة الحلال السنة السابعة ١٨٩٨ م .

البطربرك مارى يرحنا الحج الانطاركي المئة المارونية وهو السيد يوحنا بن الحورى يعقوب الحج ، يتصل نسبة آل عواد ، ولدق قرية دلبنا سنة ١٨١٧٩١٢٩م ودخل مدرسة عين ورقة سنة ١٨٣٠م وتاتي فيها العوبية والمريانية والإيطالية واللانبئية ودرس العلوم السامية والرياضية والفلسفية واللاهوتية ونبخ في جميعها ۷۱٦ ماری الیاس الحویک

۷٦۲ مارۍ پرحثا الحبح ورق إلى درجة الكهنوت المقدس سنة ١٨٣٩ م، وبعد أن نخرج درس الفقه والشريعة الاسلامية على أكار علماء البصر، وتولى القضاء بمعية المطران يوحنا الحبيب سنة ١٨٤٤ م وعين قاضيا في مجلس قائمةامية النصاري سنة ١٨٥٣ م أم أعزل القضاء ورقى مطرانا على الرشيه بعلبك سنة ١٨٦١ م ورقى إلى الكرسي البطر بركي سنة ١٨٦٠ م وانجز في عهد بطر بركينة كرسي في بكركي وتجديد مدرسة للطائفة في روما وأفشأ مركز في القدس الشريف والحسول على عدة كراسي مجانية العلائفة مدرسة سان سولييس في باريز وسواها من مدن فرنسا.

توفى سنة ١٣١٦ هـ ١٨٩٨ م فى دير سيدة بكركى فى لبنان وله من العمر ٨٢ سنة .

المسادر : الهلال السنة السابعة ١٨٩٩ م.

الأب مبارك سلامه المنيني أحد رؤساء الرهبانية اللبنانية.

ولدسنة ١٢٦٩ هـ - ١٨٥٢ م في المنين بلبنان والنحق بالرهبائية البلدية سنة المدينة منة المدينة المدينة المالية في كلية القديس يوسف و ذال شهادة في علمي القلدفة واللاهوت سنة ١٨٨٣ م . وعهدت إليه في رهبا بنه أفضل المناصب و إرقاها فتوها عدة سنين بنشاط وحكة .

توفى سنة . ١٩٢١م ١٩٢١م

مؤلفاته : (١) مختصر اللاهوت الادبى (٢) مختصر كتاب السكال المسيحى (٣)كتاب دستور الرؤسا. في سياسة المرموسين (٤)كتاب دستور الحياة الروحية .

المصادد : تاريخ الاداب العربيه للاب شيخو .

الآب مبارك صقر الانطوتي:

ولد في قرية الدوار قرب الشوير ، وجا نشأ وتعلم ودخل الرهبيَّه الأنطونية ودرس فيها وترق إلى انصار رئيس ديرمارشقيا .

وسافر إلى البرازيل والفكتابا في يصف رحلته نشر بعضة في جريدة البشر . وكان من المشتغلين بالعلم والآدب ، وله مقالات كثيرة في مجملة كوكب البرية رغيرها .

۷۶۳۳ مبارك سلامه المتبتى

> ٧٦٤ مبارك صقر الانطوني

أوفى سنة ١٣٤٧ هـ ١٩٧٨ م في جوشن حالاً قرب رياق ( بماياك ) عن يصم وخمسين سئة .

المصادر: مجلة الاثار الشهرية السنة الحامسه:

البطريرك الانبا مكاربوس الثالث (الرابع عشر بعد المائه) وكان أجمه عيد المسيح بن المقدس سيخاليل عبد المسيح الفسيس بالمحلة المدى .

VZO مكاربوس الثالت

ولد في المحلة الكبرى منه ١٠٨٩ هـ ١٨٧٢ م ، وبعد أن تاتي العالم التظام في سلك الرهبئة بدير ألقديس الابا شراي سنه ١٨٨٨ م ثم سر قسا بيد الابا يؤلنس سنة ١٨٩٢م وفي سنة ١٨٩٥م عين سكر تيرا خاصا لنبعة الاباك اس الخاعب وعود اليه تدريس الملغاين القبطيه والفرقسية بمناسة الرهبان وي سند ١٨٩٧ م عين مطر الالاسبوط وكان عمره ٢٥ سنة ر بعد أن نضى في هذه الرابية سبعا وأربعين سنة مطرانا وقع عليه الاختيار ليكون يطربركا واحتقل برسامته في ١٣ فيرام سنة ١٩٤٤ م والختار اسم الأنبأ حكار بوس الثالث وهو المائة والرابع عشر في عداه بابوات الاسكندرية .

وقد عرف بحرية الضمير والصراحة المملَّمة والطف الحديث وابين العربلة : وكان عبا لإصلاح شئون الظائفة القبطية .

توفى سنة ١٣١٤ هـ- ١٩٤٥ م بمصر ودان في مدنن البطاركة بالكنيسة الصغرى بالازبكة،

البطريرك ملانيوس دو داني البطر وك الإنطاكي الروم لار أودكس, و هو ميخا تيل ملاتيوس درءاتي بن موسى الدوءاتي الدمشتي

ولد سنه ١٢٥٣ هـ ١٨٢٧ م في مدينة دمشق الشام ونشأ بها وتلق العلم في المدرسة الطائفية وتدلم مبادي. اللغات الدربية واليونانية والتركية والأبطالية ، ثم التحق بالمدرسة الاكليركية في دمشق وصار يترقى في درجات الكونوت إلى أن عين على أبريشية اللاذة بية سنة ١٨٦٥ مثم انتخب، مطرانا ، وللما استقال البطريرك اسبيردون انتخب المترجم قائمقام للبعاريرك سنة ١٨٩٨ م وفي سنة ١٨٩٩ ما نتخب بطر ترکأ .

وفي أيامة رسم كذيسة القسديسة كالرينا ، وأنشأ كثيراً من المنشآت في دمشق وغيرها ، وأخصها مدرسة ألبلمند الشهيرة .

ترقى سنة ١٣٧٤ هـ شهر يناير ١٩٠٦ م.

المصادر : مجلة الهلال الجور السادس السنة الراحة عشرة :

البطريرك السميد ملانيوس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس.

٧٩٧ .لاتيرس الثان.

رك في جزيرة كريت في سنة ١٢٨٧ هـ ١٨٧٠ م، وكان اسمه عمانو تيل. تاقي مبادى و العلوم في لدته و بعد أن قدم العلوم اللاهر تية عين شماسا في ابريشية ديار بكر، وأخذ يترقى في سلك الكينوت إلى أن عين بطر بركا للفسطنطينية، وفي سئة ١٩٢٢ م اضطر إلى الاعترال بسبب السياسة التركية الحديثة، وذهب إلى أحداثاً دبرة في جيل أنوس وظاراته إلى سنة ١٩٢٤ م ثم انتقل إلى أثبنا، وأقام في قربهجوارها ولحدا توفي البطر برك أوس والما يوس الكنيسة ولحدا توفي البطر برك ملائبوس خلفا له، وتم تعييته الارثودكسية بالاسكندرية على اختيار البطر برك ملائبوس خلفا له، وتم تعييته في سنة ١٩٢٦ م إلى أن توفيه الله.

اوفي سنة ع١٢٥ هـ- ١٩٢٥ م بمدينة الاسكندرية و نقلت جثته إلى الفاهرة . المصادر : جريدة الأسرام سنة ١٩٣٥ م .

القس نعمة الله أبو ناضر أحد مديرى الرهبائية اللبنائية البلدية ، تاقي العلوم في كلية الاباء البسوعبين في بيروت وكان من المتضلعين في المقد المربية ثم اشتغل بالتدريس والمحاملة وحروفي ووضة المعارف ، وله مقالات فقهة وأدبية في المجلات والمصدة بي

۷٦۸ نعمه الله ایر ناصر

## توفى سنة ١٩٢١ م - ١٩٢٢ م

المصادر : تاريخ الآداب في الربيح الأول من القرن المشرين.

الآب يوسف حواء الحلبي الأصل.

ولد سنة ١٢٦٨ هـ ١٨٥١م وتغلب في عدة وظائف مدنية في لندن ، شرئر هب يوسف حواء وله معجم في اللغتين العربية والإنكايزية

توفى ١٣٢٥ ٥- ١٩١٦ م في عين أيل في بلاد البشاره.

المصادر: تأريخ الاداب العربية في الربع الأول من القرن المشرين ـ

الآنبا يؤانس البطريرك الادثوذكمي .

۰ ۷۷ يژانس البطريرك الارثوذكسي

ولد سنة ١٨٥٦ م في ناحية دير تاسا ، من أعمال مركز البداري ، ولما بلخ الثامئة عشرة من عمره دخل دير البراموس راهيا فتعلم فيه ، ثم المتخب مطر انا للبحيرة

والاسكندرية سنة ١٨٨٧ م رفى سنة ١٨٩٤ م ضمت إليهأ بروشية المنوفية والغربية وصاريلقب بمطران البحيرة والمتوقية والغربية ووكيل الكرازة المرقسية ثماةنخب بطريركا سنة ١٩٢٨ وفي أيامه اهتم يتعمير الكنائس وانشاء دور العلوم والمعارف وأقام على الكرسي

توق سنة ١٣٦١ ه يونيه ١٩٤٢

المصادر : الكنر الثمين لعظماء المضربين وأدى النطرون . لللامير عمر طمون صفوة النصر . تاريخ الأمه القبطية ليوسف متقربوس

المطران يوسف بن بطرس بن الحتوري أنظون دريان الماروتي

ولد سنة ١٢٧٨ م ١٨٦١م في قرية عشاقوت من أعمال كسروان أحداً قاليم جيل لبنان وشب ومدينة بيروت ودخل الرحبتة الحلبية المارونيه سنة١٨٧٧م وتلق العلوم في مدرسة عدم الرحبنة فيروما وأولها لغة الكنابالمقدسعندالنصاريأيالسريانية واللانينية عثم اعتلت سحته قبل أن يتم علومه وعاد إلى لبئان وأنم علومه في مدرسة الآيا. البسوعيين في بيروت وفيستة ١٨٨٨م وقاء المطران يوسف الدبس إلى وتبة الفاسوسية ولشهرته بالذكاء والعلم والآدب انخذه البطريك بولس مسعد كانما لأسراره ثم وق رئيس أدانفة طرسوس ،وفيسنة ١٩٠٦م، تا تتبابط يركيافي القطر المصرى وكان من المشتقلين بالعلم، قوى الحافظ، يحفظ ديو الما أو بعض ديو النامن الشعر القديم أو النثر وكال له والع خاص بموشحات الانداسيين وكان من أركان الطائفة الما رونية

توق سنه ۱۳۲۸ هشهر مارس ۱۹۲۰م

مؤاداته (١) الانفان في صرف وتحولفة المريان (٢) البراهين الراهنة في أصل المردة والجراجه والموارنة (م) لباب البراهين الجلبة عن حقيقة أمر الطائفة المارونية (٤) أنبدة تا يخية في أصول الطائمة المازو ثية واستقلالها يجبل لبنان من قديم الدهر حتى الآن وله غير ذلك كتب دينية مسيحية .

المصادر: تا يمخ الأداب العربية للآب شيخو : معجم سركيس، المقطف الجوء الخامس الجله (٥٦)

المعاران يرسف بن الياس بن بوحذا الدبس ، ولدسنة ١٢٤٩ م١٨٢٣م فوأس كيفا إحدى قرى الجياء وتربي فيكذرزينا مز زاوية طرابلس الشام ،وتاتي مبادى العلوم في مدرسةالغرية ، ولما بلخ الرابعة عشرة دخل مدرسة عين ورقة الماروقيه ، وتعلم

VVI برسف دريان الماروني

TVV ربومف الليسي فيها اللغة العربية والعربائية واللانيانية ولإيطالية والمنطق وللاهوت الآدبي في مدة أقصر عائقدره المالملدرسة واضطر مع ذلك أن يغادر المدرسة سنة ، ١٨٥ م ولم يحكث قيها إلا ثلاث حنوات وأتم ما ينقصه من الحمل بالدرس على نفسه لآنه كان عالى الهمه ثابتاصبورا، وفي سنة ١٨٥١م أفتح مدرسة بطرا بلس يعلم فيها العربية و يغتنم الفراغ للمطالمة ولدرس وعرف بين أقرائه بالنشاط وتوقد الذمن فاستقدمه مطران ابرشية طرا بلس سنة ١٨٥٣م وكلفه ترجمة كتاب البدع و دحضها واشتفل مدر ساق مدرسة مارى يوحنا مارى يوحنا مارون . وفي سنة ١٨٥٤م عين شماسا وأخذ يترقى في رتب الكهنوت مارى يوحنا ماره طرا بلس على بيروت وكار يسعى في خدمة الطائفة ويدا في عنها بلسائه وقد وارتقت الطائفة ويدا في عنها بلسائه وقد مااعتراه من الصنعف في العينين

مؤ لفانه (١) تحفة الجابل في تفسير الآما بعيل (٢) معجم في الفقة لم يطبع (٣) مغنى المنعلم عن المنعلم بالنحو مدرس طبع (٤) مربي الصفار ومرقى المكبار مدرس طبع (٥) سفر الاخبار في سفر الاحبار رحلة طبيع (٣) تحطبة في الفلسفة و للاهوت للانه أجزاء (٧) الاخبار في سفر الاحبار وحزين بالرسوم في تسعة أجزاء طبع (٨) البدع و ودحضها تاريخ سور با مطول وحزين بالرسوم في تسعة أجزاء طبع (٨) البدع و ودحضها ترجمة (٨) الرسوم الفلسفية ترجمة لم يطبع (١٠) اللاهوت الإعتقادي ٤ بجلدات (١١) الحق القافوني لم يطبع (١١) الجامع المفصل في تاريخ المؤونية المكانو لكية طبع (١١) وح الموارنة عنهم من تاريخ المكبير ويسمى المروص طبع (١١) المؤجر في تاريخ المكبير

توفى سنة ١٣٧٥ هـ ١٩٠٧ م .

المصادر تاريخ الاداب العربية في الوبع الأول من القرن العشرين ، معجم المطبوعات العربية و المعربة تراجم مشاهير الشرق في القرن الناسع عشر، الأعلام الجنزء الثالث. ويحاله الانس بقلم عبد الله البستاني عرفان الجميل الصاحب اليوميل

يوسف صقر رئيس أسانفة حماة ، تخرج من المدرسة الأكلير يكية في بيروت وله مقالات في مجلة المشرق في أخلاق البنانيين وعاداتهم القرمية

توفىسنة ١٩٢٧هـ ١٩١٧م

المصادر : تاريخ الآداب العربيه في الربع الأول من القرن العشرين .

۷۷۳ پوسف صقر

۷۷۶ يوسف الدلم المادونی

يوسف الدلم الماروتي ، تخرج من مد رسة عينورقة وتولى رئاسة مدرسة الحكمة والنيابة الاسقفية طائفتة وله تآليف عديدة ، منها ترجمة نفسير رسائل ماربولس وقداسة الحكامن ، واعترافات مارأغسطين ، وتأملات الوردبة ، وتفاات النام على يد الدلم .

توفى سنة ٦ ١٣٢ ٥ .. ١٩١٧ م.

المصادر : تاريخ الاداب العربية في الربسع الأول من القرن العشرين .

المطران يوحنا قوزيان متاران طائفة الآرمن الكاثرليك في القطر المصرى . ولدني ماردين سنة ١٩٧٩هـ ١١٧٤ م وتشأ بهما وتاقي دروسه الابتدائية، ثم دخل مدرسة دير بزمار في لبنان ثم سيم كامنا سنة ١٨٩٨ م وتولى وكالة مدرسسة دير برمار .

وفى سنة ١٩٠٧ م عين سكر تيرا عاصا للبطر برك صباغيان فى الاستانة , ثم عين رئيسا لدير و مدرسة بزمار ، وفى سنة ١٩١١ م عين مطرانا على مدينة الاسكندرية وتم على يده تشييد كنيسة شارع جامع جرجس بفضل تبرع ما نوسيان بك ، وكذلك كنيسة مصر الجديدة .

توفى سنة ١٣٥٧ هـ ١٩٣٣ م فى الثامنة والخدين من العمر . المصادر : جريده الاهرام سنة ١٩٣٣ . ۷۷۵ يوحثا قرزيان

## فهرس الجزء الثالث من كتاب الاعلام الشرقية

القمم السادس القضاة والمحامين يحتوى على ( ١٤٦ ) ثرجمة

ص الموضوع ١٩ إسماعيل الحائظ الطرابلسي . ٧ إسماعيل عبدالقادر الكردفاني ٢٠ إلياس فياض ٢١ أمين شميل ۲۱ أمين عبدالله فمكرى باشأ ٢٢ أمين عمر الدمشق ٢٧ محمد إثير الفزى ۲۳ النهامي عبدالفادر المراكشي عٍ مُنابِت نَجَانَ الْأَلُوشِي ٢٤ جرجس بك حنين ه ٢ جال الدن الحطيب ه ۲ حبيب خليل ثابت ٢٥ حسن جلال ٢٥ حسن بك حاده ٢٧ حسن باشا الشريعي ٧٧ حسن باشا عاصم ٧٧ حسن اليتا ۲۸ حسن نبيه المصرى ۲۸ حسني بك وق زاده ۲۹ حسين زکی بك . ٣ حدين باشا راصف . ٣ حوره عمد اليني

الموضوع [براهم بك الحلياوي أبو الفاسم أحمدهاشم ٣ أيوالنصر الخطيب أحد بكإراهم أحد أبوخطوه ه أحم إدريس ب أحد بك الحديق ب أحد عان المندي ٨ احد خيري باشا ١١ أحد شاكر الألوب ١١ أحد حسن الشعلى م أحد شكرى باشا م، أحمد عزت باشا المابد ع، أحمد نتحي زغلول باشا 10 أحد قادر الكردي ١٥ أحمد كتخدا ١٦ أحد لعاني بك ١٧ أحمد محد اللبايدي ١٧ أحمد هرون عبدالرازق ١٨ إدريس أحد الرهزئي ۱۸ ادریس بك راغب ١٩ (سماعيل جودت بك

ص الموضوع ع علاء الدين محد عابدين ه٤ على أبو الفتوح باشا ه، على أبو هاشم ٦٤ على بك جلال الحسيني الا على الله الله ١٩ عل علاء الدين الألوسي ٧٤ على عمد المؤذري ٨٤ عر أحد الشيبخ ٨٤ عمر لطني ٩٤ قبليب بك جلاد . و قالم ال أمين ١٥ كامل بك الصلح ۱ ه کرانهٔ حسین الگنتوری الهندی ۲٥ لعانی بك عیروط ۲ه محمد بك أبو شادي ٣٥ محد أبو عز الدين ٢٥ محد أديب الجراح ع محد أسعد الجاري ع عد إساعيل الرديسي ع م عدر أمين الوندي ٥٥ محد أمين المقيد ه م محمد بالذيم الشيفر ٥٦ کد مخاتي ٢٥ محد مخيت المطيعي ٨٥ محمد بيرم التونسي ٠٠ محد حسن الشطي . به محمد الحسيني العمري اليني

ص المرضوع ٣١ خليل باشا إبراهيم ٣١ أبو الوفا خليل الخالدى ۲۳ دوارد بك عون ٢٢ سعد الدين اللطاقي ٣٣ سعيد الكرمي ع ٣٤ سعيد محمد الاسطواني ۲۶ سعید مراد الغزی ٣٤ سلم رستم بان ٣٦ سيد أمير على الحندي ٣٦ شاكر أسعد الحزاوي الدمشتي ٢٦ شفيق بك منصور يكن ٣٧ صالح ثابت باشا ۲۸ صالح عبدالله النواوي ٨٣ مله مصطلي حبيب ٢٨ الطيب أحمد هاشم ٢٩ عارف محد الجاني ٣٩ عبد الحكم العزارى ٢٩ عبدالحيد أبو هيف ه ۽ عبدالفني الرافعي . ٤ عبد القادر عمر الحص اع عبدالة إراهم اليني رع عبدالله جال الدين ٢٤ عبدالله سيكة بك ٢٤ عبدالله بك الطوير ٢٤ عبدالله كال عمان مرتضى باشا ٢٤ عطاء ألله المدرس

ص الموضوع ٧٧ محمد المنبني الدمشق ٧٧ محد ناجي ٧٨ محد بك النجاري ٧٨ محمرد بك أبو النصر ۷۹ محتود بك رشاد ۸۰ مرسی مجمود الإسکندری ٨٠ مصطفى أحمد أبو الذهب ، ٨ مصطلق بك الدمياطي ٨١ مصطلق عد الفلايني ٨٢ مغنم المحاسى العربى ٨٢ تجيب إعارس البستاق ٨٢ نقولا إلياس النقاش ٣٨ نقولا بك توما ٨٤ نور الدين حسين الجزائري ۸۶ ویصا یك واصف ٨٥ يوسف أحمد الجندي ٨٥ يوسف الأسير ٨٨ يوسف جلاد باشا ٨٦ يوسف باشا صديق ٨٧ يوسف بك أصأف ٨٩ القسم السابع. طبقات الصوفية يحتوى على (10) ترجمة . ﴾ أحمد عبدالقادر الصديق . به أحمد شرقاري الحاني ٩١ أحمد عبدالله النوباتي ۲ې أحمد أبوالقاسم الشابي م م احد عد علوي

ص الوضوع ٦١ مخد حقتي بك أصف ٣٢ محمد حيدر العني ۲۲ محد زكى الأبراشي إشا ٣٠ محد زيد الابياني ٦٢ محد بك سلامة ع محد ساليان ع م عد الشاذلي عمان ٦٥ عمد صالح أغا كاخدا ٦٥ محمد الطيب التيفر ٥٠ محد عاثور الصدني ٢٦ محد عيدالجال سعد ٦٦ عمد عبدالرحن عبد المحلاوي ٧٧ محد عبدالملك الأنسى المني ۲۷ مجد عبده المصري ٠٧ عدد بك عبد الوهاب ٠٧ محمد بك عنمان جلال ٧١ محد بك عز ألعرب ۷۲ متصور محمد هسکال ٧٧ محمد على سلامه ۲۳ مجد السكوبي عبدالله ٧٣ محد لطني المسلمي ٧٤ محد بحدى باشا ٧٤ محمد عمد مخلوف ه∨ محمد الشيفي ٧٦ محمد مصطلق الشاطر ٧٦ محمد مثبب هاشم الجعفري

ص ااوضوع ١٠٩ عبدالرحن الحسبني المولوي ١٠٩ عبدالرحيم الدموداش بأشأ ١١١ عبداللطيف عبدالله الديروطي ١١٢ عبدالله دلوى السقاف ١١٣ علوي عبدالرحمن العلوي ١١٤ على أ و النور الجربي ١١٤ على العمرى 110 على محد الحبشي ١١٦ محد أمين الكردي ١١٧ مخد الحسن الحوى ١١٧ محد أسعد المؤلوي ١١٧ عمد أبوالحدى الصيادي ١١٩ عدد حسين تعامد ١٣٢ محد خليل الفاو تجني ع٢١ محد الصديق الفادي ١٢٥ محمد ظافر المدنى ١٢٧ كان عبدالسلام ١٢٧ محد عبد الكبير الكتاق ١٢٨ مخد الفنيمي اللفنازاني ١٢٩ بحمد ماضي أبو العزائم ١٣٠ محد المردي المنوسي ١٢٠ محد محد الجزائري ۱۳۱ محد محوى الكردي ١٢٢ محرد عي الدين الدمثني ١٣٢ يو-ف النبهائي ١٢٥ القسم الثامن مشاهير النحل غير أسلامية

ص الموضوع سه احد مصطلق المستفاعي الجزائري ١٤ بكر الجدوب ٩٤ توفيق البكري ٦٦ الجلال عزوز الرحالي ٩٩ حسن أبر حلارة الفزى ٧٤ حسن رضوان ۹۹ حسن عبدالرازق الأطواني ۹۹ حسن أوزى ٩٩ حسن الكول ٠٠٠ حسين محمد البار ١٠٠ حسين عمد الحيشي ١٠١ حستين الحصافي ١٠٢ رضوان العدل بيبرس ١٠٢ رفاعي أحد الماني ١٠٢ سلامة حسن الراضي ١٠٤ سلم خليل المسوتى الدمشتي ودر صالح الجمي ١٠٦ عبدالباتي البكري ١٠٦ عبدالجاليل الارتاؤطي ٢٠ و عبدالحوراد المناوس ٩٠١ عبدالحيد الألوسي ١٠٧ عبدالحيد السكرى ٠٠٧ عبدالحة لق العادات ١٠٨ عبدالرحمان الحجار ١٠٩ عبد لرحن القرة داغي السكردستا تى

ص الموضوع ١٤٨ غلام أحمد الفادياتي ١٥٠ غريفوريوس بوسف الأول ه ه و فرد ویك بوفیه ١٥١ فيلو ثاوس ابراهيم ۱۵۱ قسطنديوس طرزي ١٥٢ كيرلس الخامس الارتوذكي ١٥٢ كير لس الثامن المكانو ليكي ١٥٢ كير لس مقار ١٥٢ الأنبالوكاس ٤٥٤ لويس دوريان ١٥٤ لويس ريزفال ١٥٤ لويس شيخو اليسوعي هه ١ لو يس معلوف اليسوعي ١٥٥ مارا اغناطيوس افرام الثاتى ١٥٦ ماري الماس الحويك ١٥٦ ماري يوحنا الحبح ١٥٧ مبارك سلامة المنيق ١٥٧ مبارك صفر الأنطوق ١٥٨ مكاريوس الثالث ۱۵۸ ملاتیوس درمانی ١٥٩ ملاتيوس الثاني ١٥٩ أممة الله أبو ناخر ١٥٩ يوسف حواء الحلي ١٥٩ الانبابؤانس الأرثوكيي ١٦٠ يوسف دريان الماروني ١٦٠ يوسف الديس ١٦١ يوسف صقر ١٦١ يوسف أأولم ١٦٢ يوحنا نوزيان الارمني

الموضوع محتري على (٥٨) رجمة ۱۳۳ ایراهیم آغایبوس بشای ١٣٦ أبو الفضل الجردقاني ۱۲۷ أدى شيرا راهيتا ۱۳۷ اقلیمس بوسف دار د ۲۲۸ أنطون رباط ١٣٩ أنطون صالحاتي اليسوعي ١٢٩ أوسطا ثبوس موسي سركنس ١٣٩ باسيليوس ١٤٠ بطرس الجر يعيرى ١٤٠ بطرس زغي 1٤٠ عطرس نصري الكالداني اعا ماء الله ١٤٢ براس بليط ۱۶۲ بولس سیاط الحلی ١٤٣ بولس سيور ١٤٢ بولس مسعد ١٤٤ تارفيلوس ١٤٤ توما أيوبالسرياني ١٤٤ جرائيل أده ١٤٥ جرأسيموس مسرة ١١٥ جراسيموس ياره ١٤٦ جرمانوس معقد ١٤٩ درن خليل مرنا ١٤١ ديمتر يوس قاضي ١٤٧ سارونيم عطاء اقه ١٤٧ كيريوس صفرتيوس ١٤٧ طووتوم توشا قيأن ١٤٨ عباس الهائي

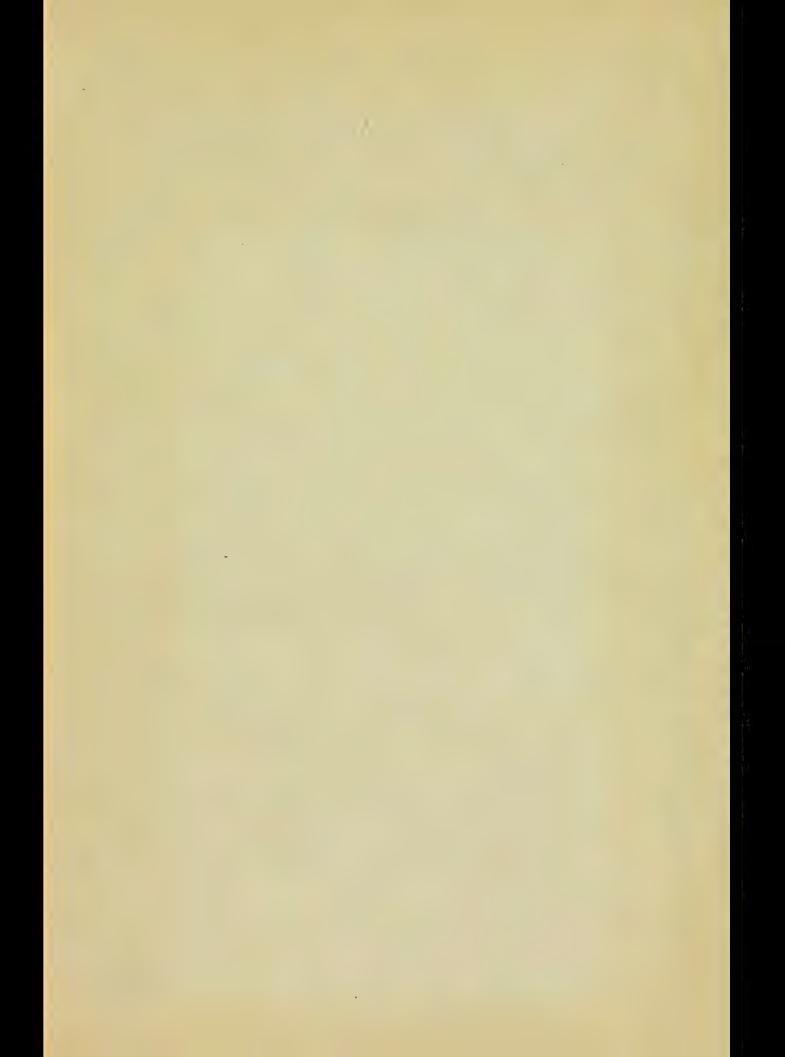



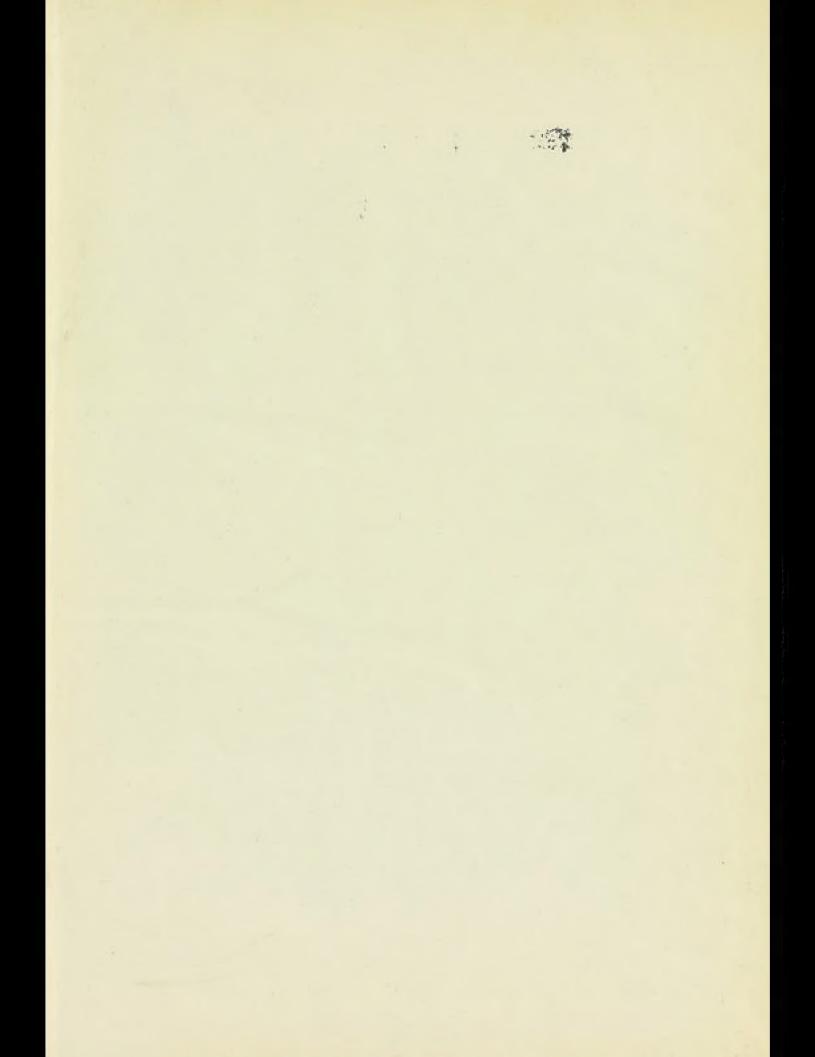

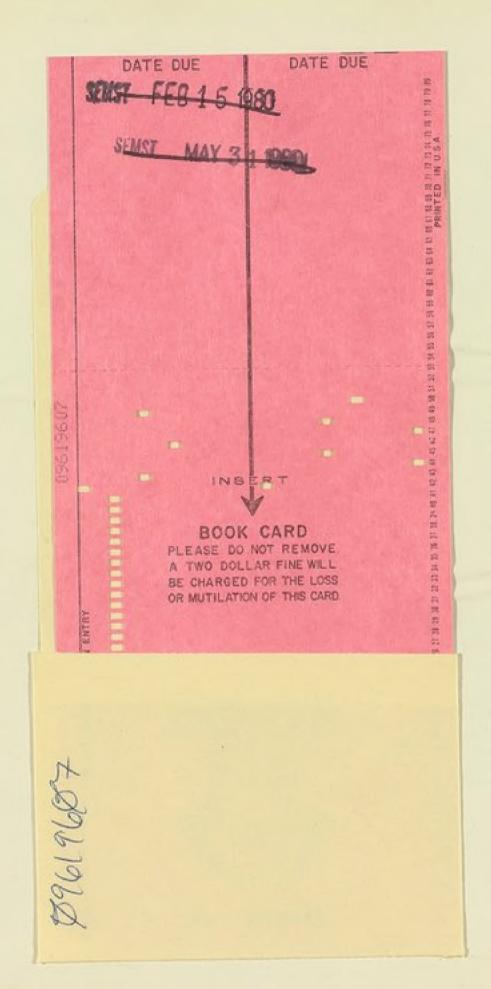

